لشيخ الإشكام القناضي طاه الطّانيري (34-83)





29

# الرد على من يحبب السماع شيخ الإسلام القاضى طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى الشافعى شيخ الإسلام ( ٣٤٨ – ٤٥٠ ه )

- الغناء حلال أم حرام ؟
   حدیث القرآن والسنة عن الغناء .
  - أقوال أثمة الإسلام عن الغناء .
     أقوال أثمة الإسلام عن الغناء .



ral Organization Of the Alexanra Library (GOAL)

Aexandrina

دراسة وتحقيق مجدى فتحي-السيد دار الصحابـة للتــراث بطنطـــا

کتماب قسد حموی درراً

بعيسن الحسسن ملحوظة لهذا قلت تنبيهاً حقوق الطبع محفوظة لدار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع

ت : ۳۳۱۵۸۷ – ص.ب : ۷۷۷ شارع المديرية – أمام محطة بنزين التعاون الطبعة الأولى سنة ١٤١٠هـ

سنة ١٩٩٠م

# تقديــــم بســم الله الرحمــن الرحـــيم

الحمد لله ...

نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

قال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ، وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (\*) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ التَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهُا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً ، واتَّقُواْ الله الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ (\*\*) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ التَّقُواْ الله وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَأُ عَطِيماً ﴾ (\*\*\*) .

وبعد .. فهذه صفحات من تراثنا النفيس ، نسأل الله أن ينفعنا بما فيها ، وينفع جميع المسلمين .

<sup>(\*)</sup> سورة آل عمران : آية ١٠٢ .

<sup>(\*\*)</sup> سورة النساء: آية ١ .

<sup>(\*\*\*)</sup> سورة الأحزاب: آية ٧٠ ، ٧١ .

#### عملى في الكتساب

بعد نسخ مخطوط الكتاب تم عمل التالي :

- ١ خرَّجت ما في الكتاب من أحاديث نبوية ، وذكرت درجة كل حديث .
- ٢ خرَّجت ما في الكتاب من آثار سلفية ، وآيات قرآنية مع عزوها إلى
   سورها .
  - ٣ علقت على ما استحق التعليق من كلماتٍ صعبة ، أو معانٍ غامضة .
- ٤ قدمت للكتاب بمقدمة عن الكتاب ومؤلفه، والمخطوط، ونسخه،
   و توثيقه.
  - أعددت الفهارس العلمية التي تخدم الكتاب.
  - ٦ وضعت العناوين الداخلية حيث أن الكتاب قد خلا منها .

وأخيراً ...

هذه صفحات من تراثنا النفيس نسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أبو مريم / مجدى فتحى السيد إبراهيم طنط

|  |   | , |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | - |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

#### بين يدى الكتاب

موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي انتشرت ، وذاعت في زماننا هذا ، ألا وهو موضوع الغناء .

والغناء : هو رفع الصوت مطلقاً .

يقال : غنى الرجل وتغنى به إذا مدحه أو هجاه .

وتغنى بالمرأة : تغزل بها ، وأظهر محاسنها .

فكل من رفع صوته ، ووالاه فصوته عند العرب يسمى غناء .

ويطلق الغناء على الترنم الذى تسميه العرب ( النَّصبُ ) ، وعلى الحداء المعروف عند العرب ، يقال : أثناء السير فى الصحراء ، وحث الإبل على السير ، ويطلق الغناء على التمطيط ، والتلحين بالأشعار على النغمات الموسيقية ، وهذا المراد عند إفراد كلمة الغناء .

ولقد بدأ ظهور الغناء بمفهومه الكامل عند الفرس ، والروم حيث اللذات منتشرة فى كل مكان ، والفراغ العميق ، وحياة الملوك والقصور ، والجوارى والعبيد .

ولقد افتتن العرب بهذا الغناء ، وأدواته عندما امتزج العرب بالأعاجم في الدولتين الأموية ، ومشارف الدولة العباسية .

وظل الغناء يزداد الإعجاب به ، ويرتفع عدد المعجبين به حتى صار في زمننا عند البعض كالماء والطعام .

ولكن لنا أن نسأل: ما هو موقف الإسلام من الغناء؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال نقول : إن الغناء من الظواهر الإنسانية التي يشترك فيها كل الأمم .

فكل أمة من الأمم لها غناء يناسبها شعورياً ، ووطنياً ، وهذا من خصائص الطبائع البشرية .

فالإنسان له حواس كثيرة ، كل حاسة لها ما تفرغ فيه ، فالعين تستملح المناظر الخلابة التى تدل على الخالق ، والأذن تستلذ الأصوات الطيبة ، وتكره وتنفر من الأصوات القبيحة .

فإذا استمع المرء إلى صوتٍ يذكر حقاً من الحقوق ، وأدباً من الآداب ، وخالى من كل ما حرّم على المسلم ، فزاد المسلم فى إيمانه ، وزاد وقاره ، وبهاء عقله ، فما من شك فى حل ذلك .

أما إذا استمع إلى صوتٍ يذكر ما لا ينبغى للمؤمن أن يذكره أو يستمع إليه ، أو صحب سماعه لهذا الصوت استعمال ما نهى عنه الرسول عَلِيْتُكُم كاستعمال المعازف ، فجر هذا الصوت على المؤمن استحسان ما كان يستقبحه ، ونقص عقله فى البهاء ، وذهب حياؤه ، وقلت مرؤته لا شك فى حرمة سماع هذا الصوت .

فالحاصل من ذلك أن سماع الغناء المشتمل على ذكر الأخلاق السامية ، والمُثل الرائعة في الإسلام ، الحالى من أذوات العزف ، السالم من فحش الحديث لا حرج فيه .

أما سماع الغناء المصحوب بآلات المعازف ، المشحون بكل ذكر لما يغضب الله من حديثٍ عن حب النساء ، وجمالهن ، وعشقهن فما من شكٍ فى حرمة هذا السماع .

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يناقش تلك القضية الخطيرة ، التى افتتن بها أغلب الخلق إلا من رحم ربى .

فإلى السائلين عن حكم الأغاني في الإسلام .

وإلى المغرمين بسماع الغناء .

وإلى كل من يريد علماً نافعاً .

عليكم جميعاً بقراءة ما في هذا الكتاب لما حوى من علم نافع . والحمد لله أولاً وآخراً

#### ترجسة المسسف

#### ١ -- نسبه ونشأته العلمية :

الإمام العلامة ، شيخ الإسلام ، القاضى أبو الطيب ، طاهر بن عبد الله ابن طاهر بن عمر ، الطبرى الشافعي ، فقيه بغداد .

ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ببلدة آمُل، وتفقه فيها على أبى على الزجاجى، وقرأ على أبى سعد بن الإسماعيلى، وأبى القاسم بن كَجَّ بجرجان، ثم ارتحل إلى أبى الحسن الماسرجسى، وصحبه أربع سنين، ثم ارتحل إلى بغداد، واستوطن بها.

قال أبو الحسن القاضى : بدأ الطبرى بدرس الفقه ، وتعلم العلم وله أربع عشرة سنة ، فلم يخل به يوماً واحداً إلى أن مات .

#### ٢ – شيوخه الذين تلقى عنهم :

سمع من: موسى بن جعفر بن عرفة ، وأَبَى الحسن الدارقطني ، وعلى ابن عمر السكرى ، والمعافى بن زكريا الجريرى .

ومن الشيوخ الذى سعى أبو الطيب فى السماع منهم ، لكن سبقه القدر العلامة الإسماعيلي رحمه الله .

يقول القاضى الطبرى رحمه الله: خرجت إلى جرجان للقاء أبى بكر الإسماعيلى والسماع منه ، فوصلت إلى البلد فى يوم الخميس ، فاشتغلت بدخول الإسماعيلى والسماع منه ، فوصلت أبا سعد بن أبى بكر الإسماعيلى فأخبرنى أن أباه قد شرب دواء لمرض كان به ، وقال لى : تجىء فى صبيحة غدد لتسمع منه ، فلما كان فى بكرة يوم السبت غدوت للموعد ، وإذا الناس يقولون : مات أبو بكر الإسماعيلى ، فنظرت فإذا به قد توفى فى تلك الليلة .

وهذا كله يوضح لنا مسارعة الطبرى رحمه الله في طلب العلم ، والسعى من أجله .

#### ٣ - تلاميذه الذين أخذوا عنه:

لما كان عليه الشيخ رحمه الله من مكانةٍ علمية تسابق الناس على الأخذ منه ، والسماع له .

فمن تلامیذه: الخطیب البغدادی ، وابن بکران ، وابن الآبنوسی ، وأحمد ابن الحسن الشیرازی ، وابن الطیوری ، وابن المهدی ، وهبة الله بن الحصین ، وابن کادش ، ومحمد بن عبد الباقی الأنصاری ، وخلق کثیر .

#### ٤ - ثناء العلماء عليه:

قال أبو إسحاق فى طبقاته: شيخنا ، وأستاذنا ، لم أر فيمن رأيتُ أكمل اجتهاداً ، وأشد تحقيقاً ، وأجود نظراً منه ، صنف فى الخلاف ، والمذهب ، والأصول ، كتبا كثيرة ، ليس لأحدٍ مثلها .

وقال أبو حامد الأسفراييني : كان أبو الطيب الطبرى ثقة ، صادقاً ديناً ، ورعاً ، عارفاً بأصول الفقه وفروعه ، محققاً في علمه ، سليم الصدر ، حسن الخلق ، صحيح المذهب ، جيد اللسان .

وقال ابن كثير رحمه الله : الفقيه ، شيخ الشافعية ، كان ثقة ورعاً .

وقال السمعاني رحمه الله : أبو الطيب الطبرى ، الفقيه الشافعي ، كان تُعَمَّراً ذكياً ، متيقظاً ورعاً ، عارفاً بأصول الفقه وفروعه .

#### ، - مناقبه الخُلقية :

مما وُصف به رحمه الله حسن الحلق ، والورع ، وسلامة الصدر ، وحسن السمت .

ولقد توفى عن مائة وسنتين ، ولم يختل عقله ، ولا تغير فهمه ، يفتى مع الفقهاء ، ويستدرك عليهم الخطأ ، ويقضى ، ويشهد المجالس .

ويحكى أنه اجتاز بنهر يحتاج إلى وثبة عظيمة فوثب ، وقال : أعظماً حفظناها لله في الصغر ، فحفظها لنا في الكبر .

وكان رحمه الله يمزح ولا يقول إلا حقاً وصدقاً .

قيل: إن أبا الطيب دفع نُحفّاً له إلى من يُصْلِحُه ، فمطله ، وبقى كلما جاء ، نقعه في الماء ، وقال : الآن أُصلِحُه ، فلما طال ذلك عليه ، قال أبو الطيب: إنما دفعته إليك لتُصلِحه لا لتُعلِّمه السباحة.

#### ٦ مصنفاته العلمية :

- ١ الرد على من يحب السماع ، وهو كتابنا هذا ، يطبع للمرة الأولى .
- ٢ شرح المختصر للمزني ، منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رمز فقه شافعی ۲۶۲ ( ح ۱ ، ۳ ، ۷ ، ۹ ، ۱۱ ) وله نسخ أخرى في باقي مكتبات العالم.
- ٣ روضة المنتهي في مولد الإمام الشافعي بمكتبة صائب بأنقرة تحت رقم
  - ٤ شرح فروع ابن الحداد المصرى .
    - ه كتاب في طبقات الشافعية .
      - ٦ كتاب المجرد .
- ٧ مناظرت مع الطلقاني ، والقدورى ، وصلت إلينا عن طريق طبقات السبكي ( ١٨٢/٣ - ١٨٩ ) ، ( ١٨٩ - ١٩٥ ) .

وكان رحمه الله يقول الشعر على طريقة الفقهاء ، فمن شعره :

ما زلت أطلب علم الفقه مصطبراً على الشدائد حتى أعقب الجبرا فكان ما كــدٌ من درس ومن سهــر في عظــم ما نلــت من عقبــاه مغتفرا أقسول بالأثر المسروى متبعا وبالقيساس إذا لم أعرف الأشرا

وإن تحريت طرق الحق مجتهدا وصلت منها إلى ما أعجز الفكرا إذا أضقت سألت الله مقتنعا كفايتي فأطاب الورد والصدرا

#### . ٧ - وفاته :

بعد أن استوطن بغداد ، وأخذ يدرس ويفتى ، ولى قضاء رُبع الكرخ بعد القاضي الصيمرى .

وفى ربيع الأول ، سنة خمسين وأربعمائة صعدت روح القاضى الطبرى إلى بارئها ، فرحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه كل الخير عما قدمه للمسلمين من علم نافع .

ولمزيد من التفصيل والإيضاح عليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية:

- ۱ تاریخ بغداد : ( ۳۰۸/۹ ) .
- ۲ طبقات الشيرازي: (۱۲۷).
- الأنساب للسمعانى : ( ٤٧/٤ ) .
  - ٤ المنتظم: ( ١٩٨/٨ ) .
- ه الكامل في التاريخ : ( ٦٥١/٩ ) .
- ٦ تهذیب الأسماء واللغات : ( ۲٤٧/٢ ) .
  - ٧ وفيات الأعيان : ( ١٢/٢ ) .
    - ۸ العبر: (۲۲۲/۳).
    - ٩ مرآة الجنان : ( ٢٠/٣ ) .
  - ١٠ طبقات السبكي : ( ١٢/٥ ) .
  - ١٠ البداية والنهاية : ( ٧٩/١٢ ) .
  - ۱۲ النجوم الزاهرة : ( ۱۳/۵ ) .
- ١٣ كشف الظنون : ( ١١٠٠ ) .

١٤ - شذرات الذهب : ( ٢٨٤/٣ ) .

٥٠ \_ هدية العارفين: ( ٢٩/١ ) .

١٦ \_ تاريخ التراث العربي لسزكين : ( ١٩٥/٢ ) .

١٧ \_ الأعلام للزركلي : ( ٣٢١/٣ ) .

١٨ - معجم المؤلفين لكحالة: ( ٣٧/٥ ) .

والحمد لله رب العالمين

هذه رسالذي الردعلي من بجب الطهرى النبغ اب الطهرى من من هب الامام الثاني من من من هب الامام الثاني من من هب الامام الله بمنه في الدنيا والأم في الدنيا والأم خرة المبت المين

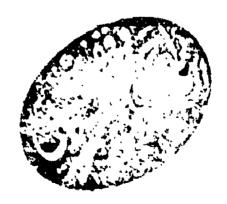

#### وصف مخطوطات الكتاب وتوثيقه

عثرت بفضل الله تعالى وكرمه على مخطوط هذا الكتاب الطيب في دار الكتب المصرية ، العامرة بذخائر تراثنا النفيس .

وجدت مخطوط هذا الكتاب تحت رمز ( فقه تيمور ) برقم (٦٢٨) . وتوجد منه نسخة مصورة على ميكروفيلم برقم (٢٠٩٧٤) .

وعدد صفحات هذا المخطوط (٤٣) صفحة أى حوالى (٢١) ورقة تقريباً .

فى كل صفحة حوالى (١٣) سطراً ، فى السطر الواحد ما يقرب (٥) كلمات فى المتوسط.

خط المخطوط طيب ومقروء ، مما يدلل على أنه حديث الإملاء والنسخ ، وهو الموجود بالفعل فقد نُسخت سنة ١٣١٣ هجرية .

وعنوان المخطوط « هذه رسالة فى الرد على من يحب السماع » وتوجد نسخة أخرى من الكتاب فى المغرب فى خزانة الرباط ( د ١٥٨٨ ) كما ذكر الزركلى فى الأعلام ( ٢٢٢/٣ ) .

مما لا شك فيه أننا أمام صفحات موثقة النسبة إلى صاحبها ، حيث أننا وجدنا عالمين لهما شأنهما في ميدان التراث قد استفادا من كتاب الإمام الطبرى ، ونسبا ذلك إليه .

أما العالم الأول فهو ابن الجوزى المتوفى سنة ٥٩٧ هـ ، فلقد نقل كلام الطبرى من كتابه السماع ، وأدخله فى كتابه المسمى بتلبيس إبليس ، انظر المصدر السابق (ص ٢٣٠ ، ٢٣٥ ) .

أما العالم الثانى فهو ابن القيم المتوفى سنة ٧٥١ هـ ، ولقد نقل نصوصاً برمتها فى كتابه إغاثة اللهفان ، انظر : ( ٢٤٦/١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ) .

# ولقد نسب أصحاب كتب التراجم المتأخرة كصاحب كشف الظنون ( ٤٤٥/٢ ) ، والزركلي ( ٢٢٢/٣ ) في أعلامه الكتاب للمصنف . والحمد لله على توفيقه

ميين

. .

الخبر يرصاه واعصمنا اللهم من الناس بمن السرنه الدنب أفندم على فنيج عله صاهبيا واعماة الهوي فود دعلى سور المنغل بضيرا الدنب المناف الدنب الدنب المناف اللانب المناف اللانب المناف الله عد الله من الهرة الدنب المناف النبو به من الهرة الدبه افضل من الهرة الدبه افضل على صاحبها افضل المناف واله وصحبه واله وصحبه واله وصحبه واله وصحبه واله وصحبه وسلم

وكذة الأكل وسهرالليل في سماع الفنا والنو غفة بالاصابع ودق الرجل وطعطعنة بالغضيب فانما هو ولكب ظلما وخابط عشوا قد ملكه هواه وغلبت عندسه واسرنه شهو به وفطعنه عفلنه عن الاهتمام بالدب وسياسة النفس وكان من الهالكين الاان بنوب الله عزوج لوعليه اللهم نشب عليما وعليه وانقسنا بما وفعناله من ذكركنا بك ومواعظ عبادك الصالحين واجعلنا بما لا ومواعظ عبادك الصالحين واجعلنا بما لا ببنيواسمعه عن المواعظ والميوض عن الوصية والنصيحة حف الإيرى في معصبه بالوصية ولا في غير موضا الكن تصبيبا من عظل يجن بي ولا في غير موضا الكن تصبيبا من الخير.

#### مؤلفات في الباب

نظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته على الأمة الإسلامية بأسرها فقد ألف فيه كثير من أهل العلم ، وهذه قائمة بأعمال بعضهم :

- ١ كتاب السماع ، لأبي طاهر القيسراني ، مطبوع .
- ٢ الإمتاع بأحكام السماع لابن الأدفوى ، مخطوط بمكتبة المحمودية برقم محموع (٧٤٥٧) .
  - ٣ رسالة في ذم الشبابة والرقص والسماع ، لابن قدامة المقدسي ، طُبع .
    - ٤ رسالة في أحكام السماع والغناء لابن حزم ، مطبوع .
    - ٥ رسالة في حكم الغناء والموسيقي لمحمد المرعشلي المتوفى ١١٥٠ .
- ٦ أحكام الملاهي، لابن المنادى، ذكره ابن القيم (٢٦٦/١) في إغاثة اللهفان.
  - ٧ نزهة السماع لابن رجب ، مطبوع .
  - ٨ ذم الملاهى لابن أبى الدنيا ، مخطوط .
  - ٩ رسالة في الرقص والسماع لابن تيمية ، مطبوعة .

بداية كتاب ، « الرد على من يحب السماع »

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

- ١ كلام الشافعي في مستمع الغناء .
  - ٢ كلام مالك عن الغناء وأهله .
    - ٣ كلام أبي حنيفة عن الغناء .
      - ٤ من شبهات محبى الغناء .
  - ٥ أدلة القرآن على حرمة الغناء .
  - ٦ أدلة السنة على حرمة الغناء .

هذه رسالة فى الرد على من يحب السماع للإمام العالم العامل الشيخ أبى الطيب الطبرى من مذهب الإمام الشافعي نفعنا الله بمذهب فى الدنيا والآخرة

# بسم الله الرحمــن الرحــيم رب يســر واختــم بخــير

قال القاضي أبو الطيب الطبرى - رضى الله عنه -:

سألنى سائلٌ أسعدك الله بطاعته ، ووفقك للحق ، وجعلك من أهله عن مذهب الشافعى - رضى الله عنه - في سماع الغناء ، وقوله في هذه الطائفة التي غالت في حب السماع غلواً مسرفاً ، ولهجت به لهجاً مفرطاً ، حتى بلغ الأمر بها إلى أن قالت :

إنه من الدين الذى يقربها إلى الله سبحانه وتعالى ، ويدنيها من مرضاته ، وأنها تنزل عليها الرحمة فى مجالسه ، وجاهرت المسلمين به غير محتشمة أحداً ، ولا منزهة منه موضعاً .

وسألنى أن أضيف إليه ما يتعلق مما ورد فيه من ذمه والنهي .

والجواب ، وبالله التوفيق :

## كلام الشافعي في مستمع الغناء

[ ۱ ] أن الشافعي – رحمه الله تعالى – قال فى كتاب ( أدب القاضي ) : « إن الغناء لهو المكروه يشبه الباطل » .

وقد قال:

« من استكثر منه 'فهو سفيه ترد شهادته » .

وأما استماعه من امرأةٍ ليست له بمحرم ، فإن أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم - قالوا :

« لا يجوز بحال سواء كانت مكشوفة ، أو من وراء حجاب ، وسواء كانت حرة ، أو مملوكة » .

[ ۲ ] قال الشافعي – رحمة الله عليه –:

« وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته » وغلظ القول فيه ، فقال :

« هو دياثة (١) ، وإنما جعل صاحبها سفيهاً ، لأنه دعا الناس إلى الباطل ، فكان سفيها فاسقاً » .

[ ۳ ] وروى عن الشافعي – رضي الله عنه – أنه كان يكره التغبير ، وهو الطقطقة بالقضيب ، ويقول :

« وضعه الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن »(٢).

[ \$ ] وقال الشافعي - رضي الله عنه - في أدب القاضي :

« ويكره من جهة الخبر اللعب بالنرد<sup>(٣)</sup> ، وأكره اللعب بالحفرة – وهى خشبة تحفر – وكل ما لعب به الناس ، لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين ، ولا المروءة » .

<sup>(</sup>١) الديوث: القواد على أهله ، والذى لا يغار عليهم ، والديوث كذلك هو الذى يدخل الرجال على حُرمته بحيث يراهم ، كأنه ليَّنَ نفسه على ذلك ، وفى الحديث : « تحرم الجنة على الديوث » وهو الذى لا يغار على أهله .

<sup>(</sup>۲) أورده ابن القيم ( ۲٤٧/۱ ) في إغاثة اللهفان ، ثم قال : فإذا كان هذا قوله في التغبير ، وتعليله أنه يصد عن القرآن ، وهو شعرٌ يزهد في الدنيا ، يغني به مغن ، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطيع ، أو مخدة على توقيع غنائه ، فليت شعرى ما يقول في سماع التغبير عنده كثغله في بحرٍ ، قد اشتمل على كل مفسدة ، وجمع كل محرم ، فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون ، وعابد جاهل .

<sup>(</sup>٣) النرد: الطاولة.

#### [ • ] وقال في هذا الكتاب:

« ولا بأس بالقراءة بالألحان (٤) ، ويحسن الصوت بها ، بأى وجه كان ، وأحب ما يقرأ إلى حدراً (٥) ، وتحزيناً » .

#### كلام مالـك عن الغنـاء وأهلــه

[ ٦ ] وأما الإمام مالك بن أنس – رضى الله عنه – نهى عن الغناء ، وعن استماعه ، فقال :

(٤) للحن ستة معان : الخطأ في الإعراب ، واللغة ، والغناء ، والفطنة ، والتعريض ، والمعنى . قال الحافظ في الفتح ( ٧٢/٩ ) : كان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان ، أما تحسين الصوت ، وتقديم حسن الصوت على غيره ، فلا نزاع في ذلك .

فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان ، وحكاه أبو الطيب الطبرى ، وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم ، وحكى ابن بطال ، وعياض ، والقرطبي من المالكية ، والمناوردى ، والبندنيجي ، والغزالي من الشافعية ، وصاحب ( الذخيرة ) من الحنفية الكراهة ، واختاره أبو يعلى ، وابن عقيل من الحنابلة ، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز ، وهو المنصوص للشافعية في ( الإبانة ) : يجوز ، بل المنصوص للشافعية في ( الإبانة ) : يجوز ، بل يستحب ، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل بشيء من الحروف عن مخرجه ، فلو تغير قال النووى في ( النبيان ) : أجمعوا على تحريمه .

وأما القراءة بالألحان ، فقد نص الشافعى فى موضع على كراهته ، وقال فى موضع آخر : لا بأس به ، فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين ، بل على اختلاف حالين ، فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز ، وإلا حرم .

وحكى الماوردى عن الشافعى أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم ، وكذا حكى ابن حمدان الحنبلى فى ( الرعاية ) وقال الغزالى ، والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية : إن لم يفرط فى القطيط الذى يشوش النظم استحب ، وإلا فلا .

وأغرب الرافعي فحكي عن ( أمالي السرخسي ) أنه لا يضر التمطيط مطلقاً ، وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة ، وهذا شذوذ لا يعرج عليه .

والذى يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب ، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة .

ومن جملة تحسينه : أن يراعى فيه قوانين النغم ، فإن حسن الصوت يزداد حسناً بذلك . ( انتهى ) . (٥) الحدر : السريع في قراءته ، لأن صاحبها يَحْدُرُها حَدْراً . ( إذا اشترى جارية مغنية ، كان له ردها بالعيب »(٦) . وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده ، فإنه قال ؛ حكى أبو يحى الصاحبى فى كتابه أنه كان لا يرى به بأساً .

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا الكلام ابن القيم ( ٢٤٥/١ ) بنصه ، نقلاً عن أبي بكر الطرطوشي .

# كلام أبسى حنيفة عن الغنساء

[ ٧ ] وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث(٧) ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب .

وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة ، وسفيان الثورى ، وحماد ، وإبراهيم النخعى ، والشعبى ، وغيرهم ، لا اختلاف بينهم فى ذلك ، ولا يعرف أيضاً بين أهل البصرة خلافاً فى كراهية ذلك ، والمنع منه إلا ما روى عن عبيد الله أبن الحسن العنبرى أنه كان لا يرى به بأساً .

وإذا ثبت هذا فقد أجمع علماء الأمصار على كراهيته ، والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة هذان الرجلان : إبراهيم ، وعبيد الله ، وقد قال النبي عليه : « عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ »(^^) .

<sup>(</sup>٧) المُثَلَّثُ من الشراب : الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه .

<sup>(</sup>A) ضعیف جداً . أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۰) من طریق الولید بن مسلم ثنا مُعان بن رفاعة السلامی عن أنس به .

 <sup>♦</sup> فى سنده معان بن رفاعة ، وهو لين الحديث كما فى التقريب ( ٢٥٨/٢ ) .

<sup>●</sup> وفى سنده أبو خلف الأعمى ، خادم أنس ، قيل : اسمه حازم بن عطاء متروك ، ورماه ابن معين بالكذب ، كما فى التقريب ( ٤١٧/٢ – ٤١٨ ) .

وأخرجه موقوفاً أحمد ( ٢٧٨/٤ ) من قول أبى أمامة الباهلي ، ( ٣٨٣/٤ ) من قول عبد الله
 ابن أبى أوفى .

<sup>•</sup> قوله: ( السواد الأعظم ) أى الجماعة الكثيرة ، فإن اتفاقهم أقرب إلى الإجماع ، قال السيوطى فى تقسير السواد الأعظم: أى جماعة الناس ، ومعظهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيم ، والحديث يدل على أنه ينبغى العمل بقول الجمهور .

[ ٨ ] وقال أيضاً : « مَنْ فَارَقَ الجماعةَ مَاتَ مِيتَةَ الجَاهِليَّة » (٩) .

فالمصير إلى قول الجماعة أولى ، لا سيما من أحب أن يستبرىء لدينه ، أو يحتاط لنفسه ، ويتورع في موضع المخافة بالمصير إلى الأولى ، والأخذ بالأجود أحرى .

#### من شبهات محبى الغساء

[ ٩ ] فإن قال قائل: من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء ، نحن لا ندع سماع الغناء اكان قول بعض أهل العلم موافقاً لما نقوله ، ونعتقده إلا بدليل من كتاب الله ، أو من سنة رسول الله عليه ، أو من جهة الصحابة أو التابعين رضى الله عنهم ؟

فالجواب: أن اعتقاد هذه الطائفة مخالفة لإجماع علماء المسلمين ، فإنه ليس فيهم من جعله ديناً وطاعة ، ولا رُوى إعلانه في الجوامع والمساجد ، وحيث كان من البقاع الشريفة (١٠) ، والمشاهد الكريمة ، فكان مذهب هذه الطائفة مخالفاً لما اجتمعت العلماء عليه ، ونعوذ بالله من سوء التوفيق .

على أن الحجة على فساد قولها من الطرق التي التمسوها ظاهرة .

<sup>(</sup>٩) صحيح . أخرجه أحمد ( ٢٩٧/١ ، ٣١٠ ) ، والبخارى (٧٠٥٤) ، ومسلم (١٨٤٦) .

• قوله : ٩ من فارق الجماعة ١ : قال ابن أبى جمرة : المراد بالمفارقة السعى فى حل عقد البيعة التى حصلت لذلك الأمير ، ولو بأدنى شيء .

<sup>•</sup> قوله: ( مات ميتة الجاهلية »: أى صفتهم من حيث كانوا يموتون فوضى لا إمام لهم ، قال ابن حجر: المراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال ، وليس لها إمام مطاع ، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ، وليس المراد أنه يموت كافراً ، بل يموت عاصياً ، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي ، وإن لم يكن هو جاهلياً ، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير ، وظاهره غير مراد . انتهى مختصراً . انظر الفتح ( ٧/١٣) .

<sup>(</sup>١٠) نقل هذا الكلام بنصه ابن القيم ( ٢٤٩/١ ) ونسبه إلى أبي بكر الطرطوشي .

## أدلة القرآن على حرمة الغنساء

فأما من جهة القرآن فقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ﴾(١١)

[ ١٠ ] وروت عائشة – رضي الله عنها – أن النبي عَلَيْكُ قال :

« إِنَّ اللهَ تعالى حَرَّمَ القينةَ ، وبيعها ، وثمنها ، وتعليمها ، والاستَاع إليها » (١٢) ثم قرأ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) سورة لقمان: آية ٦.

<sup>(</sup>١٢) ضعيف . وأخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الملاهي ، وابن مردويه كما في الدر المنثور ( ٩/٥ ) .

وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ٩١/٤ ) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه اثنان لم أجد
 من ذكرهما ، وليث بن أبى سليم مدلس .

وقال البيهقي: روى عن ليث بن أبي مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة ، وليس بمحفوظ .

<sup>•</sup> وأخرجه بنحوه من حديث أبى أمامة أحمد ( ٢٥٧/ ، ٢٦٨ ) ، والترمذى (٣٢٤٧) وابن ماجه ( ٢١٦٨) ، والطبراني (٣٨٤٣) ، (٥٨٠٩) في الكبير ، والبيهقى ( ١٥/٦ ) في سننه ، وأورده السيوطى في اللار ( ١٥/٥ ) ونسبه إلى سعيد بن منصور ، وابن أبى الدنيا في ذم الملاهى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه ، وسنده ضعيف .

ومن حدیث عمر بن الخطاب ، أخرجه الطیرانی ، وفیه یزید بن عبد الملك ، النوفلی ، وهو متروك ، ضعفه جمهور الأثمة ، قاله الهیثمی فی مجمع الزوائد ( ۹۱/٤ ) .

ومن حدیث علی ، رواه أبو یعلی ، وفیه ابن نبهان متروك ، قاله الهیشمی فی عجمع الزوائد
 ۹۱/٤) .

[ ۱۱ ] وقال أبو الصهباء : سألت عبد الله بن مسعود عن هذا فقال : « هو الغناء ، والاستماع إليه م (۱۳) .

[ ۱۲ ] وقال إبراهيم النخعى : ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْتَرَى لَمُو الْحُدَيْثُ ﴾ (١٤) هو الغناء (١٠) .

[ ۱۳ ] وقال الحسن البصرى: لهو الحديث هو الغناء (١٦).

[ 1 \$ ] وأيضاً قال الله تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونِ وَتَطَنْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ (١٧) .

روى عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال : ﴿ سامدون ﴾ هو الغناء بلغة حمير (١٨) .

(١٣) صحيح . أخرجه الحاكم ( ٤١١/٢ ) من ظريق حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد ابن جبير عن أبي الصهباء عن عبد الله ، فذكره ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي وقال : حميد هو ابن زياد صالح الحديث .

وأخرجه ابن جرير الطبرى ( ٣٩/٢١) من طريق أبى صخر عن أبى معاوية البجلي عن سعيد
 ابن جبير بنحوه ؛ ومن طريق حميد الخراط السالف الذكر .

أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١٥٩/٥) وعزاه إلى ابن أبى شيبة ، وابن أبى الدنيا ،
 وابن المنذر ، والبهقى فى شعب الإيمان .

♦ أورده ابن القيم في الإغاثة ( ٢٥٨/١ ) ونسبه إلى ابن مسعود ، وكذا ابن كثير ( ٤٤١/٣ ) في تفسيره .

(١٤) سورة لقمان : آية ٦ .

(١٥) الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا .

(١٦) الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه إلى ابن أبى حاتم .

• أورده ابن كثير ( ٤٤٢/٣ ) ونسبه للحسن البصرى .

(١٧) سورة النجم : الآيات ٥٩ – ٦١ .

(۱۸) صحیح . أخرجه ابن جریر ( ٤٨/٢٧ ) من طریق محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن
 عكرمة ، ومن طریق سفیان عن أبیه عن عكرمة به .

● ورواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، كما في مجمع الزوائد ( ١١٦/٧ ) .

الدر المنثور ( ١٣٢/٦ ) وعزاه إلى عبد الرزاق ، والغرياني ، وأبى عبيد في فضائله ، وعبد ابن حميد ، وابن أبي حاتم ، والبن أبي حاتم ، والبن أبي حاتم ، والبن أبي حاتم ، والبهقي في سننه .

أورده ابن القيم في الإغاثة ( ٢٧٦/١ ) ونسبه لابن عباس ، وابن كثير ( ٢٦٠/٤ ) ونسبه
 لابن عباس .

[ **١٥** ] وقال مجاهد: هو الغناء بقول أهل اليمن ، فلان سامد إذا غنى (١٩) .

[ ١٦ ] وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ (٢٠) قال مجاهد: هو الغناء والمزامير (٢١).

فهذا من جهة كتاب الله عز وجل ، وما روى من تفسيرٍ .

<sup>(</sup>۱۹) صحیح . أخرجه ابن جربر ( ۲۹/۲۷ ) من طریق ابن عیبنة عن ابن أبی نجیح عن مجاهد ، وأخرجه سعید بن منصور ، وعبد بن حمید ، وابن جربر عن عكرمة كما فی الدر المنثور ( ۱۳۲/٦ ) .

<sup>(</sup>٢٠) سورة الإسراء: آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٢١) صحيح . أخرجه ابن أبى حاتم من طريق يحيى بن المغيرة عن جرير عن منصور عن مجاهد ، كما في إغاثة اللهفان ( ٢٧٤/١ ) .

وهذا سندّ حسن ، فيه ابن المغيرة ، صدوق كما في التقريب ( ٣٥٨/٢ ) .

وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق يحيى بن المغيرة عن جرير عن ليث عن مجاهد ، المصدر السابق .
 وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات بسبب الليث بن أبي سليم .

<sup>●</sup> وأخرجه ابن جرير ( ٨١/١٥ ) من طريق ابن إدريس عن ليث عن مجاهد

<sup>●</sup> وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١٩٢/٤ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور ، وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى ، وابن المنذر .

## أدلة السنة على حرمة الغنساء

رسول الله على الله على الله على الله عنه - أن رسول الله على على الله على منكبيه ، يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك »(٢٢) .

(۲۲) إسناده ضعيف . أخرجه الطبراني (۷۷٤۹) في الكبير من طريق الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان
 عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة به .

وسنده ضعیف ، فیه الولید بن الولید ، وقیل ابن أبی الولید ، لین الحدیث کما فی التقریب ( ۳۳۷/۲ ) ، وفیه ابن ثوبان ، وهو عبد الرحمن بن ثابت ، صدوق یخطیء ، وتغیر بآخره ، کما فی التقریب ( ٤٧٤/١ ) .

• وأخرجه الطبرانى فى الكبير (٧٨٢٥) من طريق ابن أبى مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم به .

وسنده ضعيف . فيه عبيد الله بن زحر ، وعلى بن يزيد ، وكلاهما من الضعفاء .

● أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، وابن مردويه.

● وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١١٩/٨ - ١٢٠ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وضعفوا ، وضعفه العراق في تعليقه على الإحياء ( ٢٨٢/٢ ) .

- أول من تغنى على الأرض .
  - ٢ من أسباب عقوبة الأمة .
    - ٣ ثلاثٌ من اللهو المباح .
- ٤ أقوال الصحابة عن الغناء .
- ٥ هل الغناء يسبب النفاق في القلب ؟
  - ٣ دعاء ابن عمر على أهل الغناء .

## أول من تغنسي على الأرض

[ ۱۸] وروی أبو الزبير عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهم - قال : قال رسول الله عليه : « كان إبليس - لعنه الله - أول من ناح ، وأول من تغنی »(۲۳) .

[ ۱۹ ] وروى عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - أن رسول الله عنه الله عنه - أن رسول الله عنه الله عنه ( الله عنه الله عنه عن عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت ( مزمار ) (۲٤) عند نعمة ، وصوت ( رنة ) عند مصيبة » (۲۰) .

(٢٣) قال العراق : لم أجـد له أصلاً من حديث جابر ، وذكره صاحب الفردوس من حديث على ابن أبي طالب ، ولم يخرجه ولده في مسنده . انظر : الإحياء ( ٢٨٢/٢ ) .

قلت : وفيه عنعنة أبى الزبير ، وكان ربما دلس كما في ترجمته .

• أورده السيوطى في الوسائل (٩٤٩) وقال : أورده في الفردوس عن على .

(٢٤) زيادة جاءت في بعض الروايات للحديث .

(٢٥) حسن . أخرجه الترمدى (١٠١١) وقال : حسن صحيح ، والحاكم وسكت عنه هو والذهبى ، والبيهقى ( ٦٩/٤ ) فى السنن الكبرى ، كلهم من طرق عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن جابر عن ابن عوف .

ف سنده ابن أبى ليلى ، وهو صدوق سيىء الحفظ ، كما فى التقريب ( ١٨٤/٢ ) .

له شاهد من حدیث أنس ، أورده الهیشمی فی مجمع الزوائذ ( ۱۳/۳ ) وقال : رواه البزار ،
 ورجاله ثقات .

ومن حديث ابن عوف ، رواه أبو يعلى والبزار ، وفيه ابن أبى ليلى ، وفيه كلام ، قاله الهيثمى فى المجمم ( ١٧/٣ ) .

ومن حديث أنس ، أخرجه أبو بكر الشافعي في « الرباعيات » ( ١/٢٢/٢ ) وقال الألباني :
 إسناد رجاله موثقون غير الكديمي ، وهو متهم بوضع الحديث ، لكنه قد توبع على هذا الحديث ، فأخرجه الضياء في « المختارة » ( ١/١٣١ ) من طريقين آخرين .

[ فائدة ] قال ابن القيم رحمه الله فى الإغاثة ( ٢٧٣/١ ) : فانظر إلى هذا النهى المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتاً أحمق ، ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهى أبداً .

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله عَلِيْظُهُ ، وسماه صوتاً أحمق فاجراً ، وجعله والنياحة التى لعن فاعلها أخوين ؟ وأخرج النهى عنهما مخرجاً واحداً ، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً

## من أسباب عقوبة الامة

[ ۲۰ ] وروى سهل بن سعد الساعدى – رضى الله عنه – قال : قِال رسول الله عَلِيْكِ : « يكونُ فى أُمَّتِى : قَذْفٌ ، وَخَسْفٌ ، وَمَسْخٌ » .

قيل: يا رسول الله متى ؟

قال : « إذا ظهرتِ المعازفُ ، والقَيْنَاتُ ، واستُتحِلتِ الخمرُ »(٢٦) .

(٢٦) صحيح . وإسناده ضعيف . أخرجه ابن ماجه (٤٠٦٠) ، والطبرانى (٥٨١٠) فى الكبير ، وابن أبى الدنيا كما فى الإغاثة ( ٢٧٩/١ ) من طُرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبى حازم عن سهل به .

وسنده ضعيف ، فإن عبد الرحمن بن زيد ، من الضعفاء كما في التقريب ( ٤٨٠/١ ) . وله عدة شواهد :

 من حدیث عبد الله بن مسعود ، أخرجه ابن ماجه (٤٠٥٩) من طریق بشیر بن سلیمان عن سیار عن طارق عن عبد الله به .

وسنده في الشواهد في عداد الحسن ، فيه يسار أبو حمزة ، مقبول كما في التقريب ( ٣٤٣/١ ) .

من حدیث ابن عمر ، أخرجه الترمذی (۲۲٤٣) ، وقال : حسن صحیح غریب ، وابن ماجه
 (٤٠٦١) من طریق أبی عاصم عن حیوة بن شریح عن أبی صخر عن نافع وسنده حسن ، فیه أبو صخر ،
 وهو جمید بن زیاد ، صدوق یهم ، کما فی التقریب ( ۲۰۲/۱ ) .

ومن حدیث عائشة ، أخرجه الترمذی (۲۲۸۰) من طریق صیفی بن ربعی عن عبد الله بن عمر
 عن عبید الله عن القاسم .

وقال : هذا حديث غريب ، قلت : سنده ضعيف فيه عبد الله بن عمر ، العمرى ، وهو من الضعفاء كما في التقريب ( ٤٣٤/١ ~ ٤٣٥ ) .

ومن حدیث عمران ، أخرجه الترمذی (٢٣٠٩) من طریق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش
 عن هلال بن يساف .

وقال : هذا حديث غريب ، ورُوى هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبى عليه مرسلاً .

ومن حدیث عبد الله بن عمرو ، أخرجه أحمد ( ۱۹۳/۲ ) ، وابن ماجه (٤٠٩٢) من طریق الحسن بن عمرو عن أبی الزبیر عن ابن عمرو .

وقال البوصيرى : رجال إسناده ثقات ، إلا أنه متقطعٌ ، وأبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو ، قاله ابن معين ، وقال أبو حاتم : لم يلقه .

ومن حدیث آبی هریرة ، آخرجه الترمذی (۲۳۰۸) من طریق محمد بن بزید عن المستلم بن سعید
 عن رمیح عن آبی هریرة به . وقال : هذا حدیث غریب .

# فلات من اللهمو المبساح

وروى عقبة بن عامر الجهنى – رضى الله عنه – أن النبى عَلَيْكُ والله عنه به الرجل فهو باطل إلا : تأديبه فرسه ، ورميه بقوسه ، وملاعبته أهله »(۲۷) .

[ ۲۲ ] وروی عن عطاء بن أبی رباح – رضی الله عنه – أنه قال : رأیت جابراً ، وجابر بن عمیر بن یمان – رضی الله عنهما – فسئل أحدهما فجلس ، وقال : سمعت رسول الله علیه قال :

( كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو ، إلا أربع خصال : إلا مشى الرجل بين الفرسين ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، وتعلمه السباحة »(٢٨) .

## فهذا يدل على النهي عن الغناء ، والاجتماع إليه .

(۲۷) صحيح .. وإسناده مضطرب .

أخرجه أبو داود (٢٤٩٦)، والنسائى (٢٢٢٦ – ٢٢٢)، وأحمد (١٤٦/٤، ١٤٨)،
 والحاكم ( ٩٥/٢) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى سلام عن خالد بن زيد عن عقبة به .

وأخرجه الترمذى (١٦٨٨)، وابن ماجه ( ٢٨١١)، وأحمد ( ١٤٤/٤، ١٤٨) من طريق يحيى بن كثير عن أبى سلام عن عقبة فأسقط خالد بن زيد .

لذا قال العراق ( ٢٨٥/٢ ) رواه أصحاب السنن الأربعة ، وفيه اصطراب . وفيه جهالة بعض الرواة .

<sup>● .</sup>له شاهدٌ من حديث أبى هريرة ، أخرجه الحاكم ( ٩٥/٢ ) وصححه ، فتعقبه الذهبى بأن فيه سويد بن عبد العزيز ، وهو متروك ، ومن هذا الطريق أخرجه البهقى فى سننه الكبرى ( ٢١٨/١٠ ) .

له شاهد من حدیث جابر ، أخرجه الطبرانی فی الأوسط ، ورجاله رجال الصحیح خلا
 عبد الوهاب بن بخت ، وهو ثقة . قاله الهیشمی ( ۲۲۹/۰ ) .

<sup>●</sup> له شاهد من حديث جابر بن عمير ، أخرجه النسائى ( ٥٢ ، ٥٣ ) فى عشرة النساء ، والطبرانى ( ١٧٨٥ ) فى الكبير ، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ٢٦٩/٥ ) : رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ، والبزار ، ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة .

له شاهد من حديث عمر بن الخطاب ، رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه المنذر بن زياد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲۸) صحیح ، سبق تخریجه .

## أقبوال الصحابة عن الغناء

٢٣ ] وأما قول الصحابة والتابعين – رضى الله عنهم – فقد روى عن
 عثان – رضى الله عنه – أنه قال :

ر ما تَغَنَّيْتُ (۲۹) ، وما تمنيتُ (۳۰) ، وما مسستُ ذكرى بيمينى منذ بايعتُ رسول الله عَيِّلِيَّهِ »فتنزه عن التغنى بتركه .

<sup>(</sup>۲۹) إسناده ضعيف جداً . أخرجه ابن ماجه (۳۱۱) ، وأبو نعيم فى الحلية ( ۳۱/۱ ) من طريق الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان عن عثان فى سنده الصلت ، وهو من المتروكين ، مشهور بكنيته بآيي شعيب ، التقريب ( ۲٦٩/۱ ) .

أورده الهيشمى في الجميع ( ٨٦/٩ ) وقال : رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود ، وهو
 معيف .

قلت : أخرجه الطبراني (١٧٤) في الكبير من طريق المقدام عن أبى الأسود عن ابن لهيمة عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي ثور الفهمي . وفي سنده ابن لهيمة من الضعفاء .

وعزاه الهندى في كنز العمال (٣٦١٦٤) إلى العدني .

وصبح مختصراً على طرفه الأخير من قول عمران بن الحصين ، أخرجه أحمد ( ٤٣٩/٤ ) ،
 وابن سعد (٢٨٧/٤) ق طبقاته ، والحاكم (٤٧٢/٣) وصبححه، وأقره الذهبي، والطبراني (١٠٤/١٨)
 ٢٠٣) في الكبير من طريق آخر عن عمران أيضاً .

 <sup>(</sup>۳۰) قوله: ( ما تمنیت ) أى : ما كذبت ، والتمنى هو التكذب ، على صیغة تفعل من منى يمنى إذا
 قدر ، لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه ، ثم يذكره .

### هل الغناء يسبب النفاق في القلب ؟

] ۲۴ ] وروى عدد كثير عن عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – أنه قال : « الغِناءُ يُنْبِتُ النِّفاقَ في القلب » .

وزاد بعضهم : ﴿ كُمَا يُنْبِتُ المَاءُ البقلَ ﴾(٣١) .

## دعاء ابن عمسر على أهسل الغيساء

« ۲۰ ] وروى يحيى بن سعيد : حدثنى نافع أن عبد الله بن عمر – رضى الله عنه – مَرَّ عليه قوم محرمون ، وفيهم رجل يتغنى فقال : « ألا لا سمع الله لكم »(۳۲) .

(٣١) صحيح . أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى ، من طريق على بن الجعد عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزى عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، ومن طريق شعبة عن الحكم عن حماد عن إبراهيم به . انظر : إغاثة اللهفان ( ٢٦٦/١ ) . وأخرجه البهةى ( ٢٢٣/١ ) من طريق ابن أبى الدنيا .

و أخرَجه مرفوعا أبن أبى الدنيا ، والبيهةي ( ٢٢٣/١٠ ) في سننه من طريق عصمة بن الفضل عن حرمي بن عمارة عن سلام بن مسكين عن شيخ عن أبى وائل عن ابن مسعود . قال ابن القيم في الإغاثة ( ٢٦٦/١ ) :

قال تابع حرمي بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم . وأخرجه أبو داود (٤٩٢٧) من <sup>-</sup> طريق آخر ، هو التالي .

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب ( أحكام الملاهى ) حدثنا محمد بن على بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سلام بن مسكين فذكره الحديث ، فمداره على هذا الشيخ المجهول ، وفى رفعه نظر ، والموقوف أصح .

[ فائدة ] قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

هذا من أدل شيء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها ، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها ، وأنهم هم أطباء القلوب ، دون المنحرفين عن طريقتهم ، الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها ، فكانوا كالمداوى من السقم بالسم . انظر المصدر السابق .

(٣٢) رجاله ثقات إلى ابن عمر ، ولكن لم يذكر المصنف بقية السند .

وأورده الغزالي في الإحياء ( ٢٨٣/٢ ) .

۲۲ ] وروی عبد الله بن دینار قال : مَرَّ ابن عمر بجاریة صغیرة تغنی ،
 فقال : « لو ترك الشیطان أحداً ترك هذه »(۳۳) .

[ ۲۷ ] وروى سليمان بن موسى عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله ابن عمر - رضى الله عنه - فى الطريق فسمع زمارة راعى ، فوضع أصبعيه فى أذنيه ، وعدل عن الطريق ، فلم يزل يقول :

يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا ، فأخرج أصبعيه من أذنيه ، ثم رجع إلى الطريق ، وقال :

« هكذا رأيت رسول الله عَلَيْكُ صنع »(٣٤) .

<sup>(</sup>٣٣) صحيح . أخرجه البخارى ( ص / ٢٧٤ ) فى الأدب المفرد ، من طريق عبد الله بن صالح عن عبد الله بن أبى سلمة عن ابن دينار به فيه عبد الله بن صالح ، صدوق كثير الغلط ، وكانت فيه غفلة ، كما في التقريب ( ٢٣/١ ) .

<sup>•</sup> وأخرجه البهقي ( ٢٢٣/١٠ ) من طريق ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة عن بشر بن السرى عن عبد العزيز بن الماجشون عن ابن دينار . وسنده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣٤) إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود (٤٩٢٤) ، والبيهقى ( ٢٢٢/١٠ ) ، وابن أبى الدنيا كما فى الدر المنثور ( ١٦٠/٥ ) وقال أبو داود : هذا حديث منكر .

من طريق الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى به في سنده سليمان ابن موسى ، الأشدق ، صدوق ، في حديثه لين ، كما في التقريب ( ٣٣١/١ ) .

<sup>●</sup> وأخرجه أبو داود (٤٩٢٦) ، والبهقي ( ٢٢٢/١٠ ) وقال أبو داود : هذا أنكرها .

[ ۲۸ ] وروى عبيد الله بن عمر قال : سألت القاسم بن محمد بن أبي بكر عن الغناء ، فقال : أنهاك عنه ، وأكرهه لك ، فقلت : أحرام هو ؟ فقال : انظر يا ابن أخى إذا ميز الله الحق عن الباطل فى أيهما يُجعُل الغناء (٣٥) ؟

## هــل المغــني ملعـــون ؟

[ ۲۹ ] وقال الشعبي : لعن الله المغنى ، والمغنى له(٣٦) .

(٣٥) حسن . أخرجه البيهقي ( ٢٢٤/١٠ ) في السنن الكبرى من طويق ابن أبي الدنيا عن عبيد الله ابن عمر .

وسنده ضعيف. فيه يحيى بن سليم الطائفي، وهو صدوق سيىء الحفظ، كما في التقريب ( ٣٤٩/٢ ) .

<sup>•</sup> وأورده ابن الجوزى في تلبيس إبليس ( ص / ٢٣٥ ) .

<sup>•</sup> وأورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا ، والبهقي .

وأورده ابن القيم في الإغاثة ( ٢٦١/١ ) قال : قال ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن
 كثير بن زيد أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم فذكره . وزاد فقال القاسم : أرأيت الباطل ، أين هو ؟ قال : ف "
 النار . قال : فهو ذاك . وهذا سنده حسن إلى ابن وهب .

ثم أورد ابن القيم أثراً آخراً بنحوه عن ابن عباس

<sup>(</sup>٣٦) الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه إلى ابن أبى الدنيا ، والبيهمي .

- ١ أقوال التابعين عن الغناء .
- ٧ تحذيرٌ لبني أمية من الغناء .
- ٣ من أوصاف الغناء وثماره .
- ٤ من شبهات المفتونين بالغناء .
- الرد على شبهات المفتونين .
  - ٦ إباحة الشعر الطيب .

## أقـــوال التابعـين عن الغنـــاء

[ ٣٠٠] وقال الحكم بن عتيبة: حب السماع ينبت النفاق في القلب (٣٧).

[ ٣١] وكتب عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – إلى مؤدب ولذه :

« ليكن أول ما يعتقدون من أدبك: بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فإنه بلغنى عن الثقات من حملة العلم ، أن حضور المعازف ، واستماع الأغالى ، واللهج بهما ، ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب على الماء »(٢٨).

- [ ٣٢] قال فضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا(٣٩) .
- [ ٣٣ ] وقال بعضهم: الغناء رائد من رواد الفجور (٤٠٠).
- [ ٣٤] وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب ، مسخطة للرب(٤١) .

(۳۷) سبق ذکره عن این مسعود .

(٣٩) الدر المنثور ( ١٥٩/٥ ) وعزاه لابن أبى الدنيا ، والبهقي .

<sup>(</sup>٣٨) الدر المنثور ( ١٦٠/٥ ) وقال : أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي جعفر الأموى عمر بن عبد الله قال : كتب عمر . فذكره .

 <sup>●</sup> وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان ( ٢٦٩/١ ) ثم قال : فالغناء يفسد القلب ، وإذا فسد القلب
 ماج فيه النفاق .

<sup>●</sup> وأورده ابن الجوزى في تلبيس إبليس ( ص / ٣٥٥ ) ، والغزالي في الإحياء ( ٢٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى ، قال : أخبرنى محمد بن الفضل الأزدى قال : نزل الحطيئة برجلٍ من العرب ، ومعه ابنته مليكة ، فلما جنه الليل سمع غناء ، فقال لصاحب المنزل : كف هذا عنى . فقال : وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء . فذكره .

<sup>●</sup> وأورده الغزالي في الإحياء ( ٢٨٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤١) أورده ابن الجوزى فى تلبيس إبليس ( ص / ٢٣٥ ) .

## تحذيرٌ لبني أمية من الغناء

[ ٣٥ ] وقال يزيد بن الوليد : يا بنى أمية ، إياكم والغناء ، فإنه ينقص الحياء ، ويزيد الشهوة ، ويهدم المروءة ، وإنه لينوب عن الحمر ، ويفعل ما يفعل السكر ، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء ، فإن الغناء رقية(٤٢) الزنا(٤٣) .

## من أوصــاف الغنــاء وثمـــاره

[ ٣٦] ولقد أحسن من وصف الغناء بما وصفه ، لأنا نرى السامع للغناء ينقص عقله ، وحياؤه ، فيستحسن ما كان يستقبحه قبل السماع من كثرة الكلام ، والكذب ، والزهزهة ، والفرقعة بالإصابع ، ودق الرجل ، والتخيل بما لا يستحسنه إلا ذوى العقول السخيفة ، والأحوال القبيحة . ويدخل منه على البعض ما يثير ماعز دقها من الهوى والشهوة ، ويحصل داعى الزنا والفساد ، كا قال بعض الزهاد - رحمهم الله تعالى --: « الغناء يورث العناد في القوم » .

[ ٣٧ ] وقد أخبر بعضهم بشعره عن أحوال المستمعين للغناء، وما يجدونه في حال السماع ، فقال :

على طيب السَّماع إلى الصباج فأسكرت النفوس بغير راج سُرُوراً ، والسُّرورُ هناك صاحِي

أتذكـرُ ليلـةً وقد اجتمعنـا ودارتْ بيننـا كـأسُ الأغــانى فلم تَرَ فهــم إلا نَشــاوَى

<sup>(</sup>٤٢) في الدر المنثور : ( داعية ) مكان ( رقية ) .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد المروزى عن أبي عثمان الليشي قال : قال يزيد . فذكره .

الدر المنثور ( ۱۰۹/۰ ) وعزاه إلى ابن أبى الدنيا ، والبيهقى .

أورده ابن القيم في الإغاثة ( ٢٦٣/١ - ٢٦٤ ) نقلاً عن ابن أبي الدنيا .

أورده الغزالي ( ۲۸۳/۲ ) في الإحياء ، ونسبه ليزيد بن الوليد .

أورده الذهبي ( ٣٧٦/٥ ) في سير أعلام النبلاء ، ونسبه ليزيد .

أورده ابن كثير ( ۱٦/۱۰ ) في ترجمة يزيد بن الوليد .

إذا نَادَى أخو اللذاتِ فيهِ أجاب اللهوحى على السماج ولم غلك سوى المُهجَاتِ شيئاً أَرقْنَاهَا لألحاظِ المللج(٤٤)

فإذا كان فعل السماع وتأثيره فى قلوبهم ما ذكر هذا ألفاظه، فكيف يجر السماع نفعاً ، ويفيد فائدة وذكراً .

#### [ ٣٨ ] وقال محمد بن المنكدر :

« إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم ، و[ أسماعهم ] عن اللهو ، ومزامير الشيطان ، أسكنوهم رياض المسك ، ثم يقال للملائكة : أسمعوهم حمدى ، وثنائى ، وأعلموهم أن لا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون »(٤٥) .

فهذا كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ ، وكلام السلف الصالحين من بعده ، وما يقتضيه العقل من تأثيره في القلوب .

#### من شبهات المفتونين بالغنساء

[ ٣٩ ] قال بعضهم لما لزمته الحجة ، ووضحت له المحجة من الجهات التي ذكرناها :

إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام !!! وهذا تجاهل عظيم لأمرين : أحدهما : أنه ألزمه على قوله أن يستبيح سماع العود ، والطنبور ، وسائر الملاهي ، وسمع ذلك بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس ، فإن لم يستبيح ذلك فقد نقص قوله من حيث أنه ادعى أن بعض الملاهي تؤثر ، وبعضها لا تؤثر في هذا الطبع الذي اختص به ، وإن استباحه فقد فسق .

<sup>(</sup>٤٤) الأبيات ، والكلام السابق بنحوه في الإغاثة ( ٢٦٧/١ - ٢٦٨ ) ويبدو أنه مستفادٌ من هنا . .

<sup>(</sup>٤٥) منقطع . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى ، والأصبهانى فى الترغيب كما فى الدر المنثور (١٥٣/٥ ) .

<sup>●</sup> وأخرجه الدينوري – وقد اتهم – في المجالسة عن مجاهد ، كما في النثر المنثور ( ١٥٣/٥ ) .

<sup>●</sup> وأخرجه الديلمي عن جابر مرفوعاً ، كما في الدر المنثور ( ١٥٣/٥ ) . وفي مقدمة الجامع للسيوطي ، ما تفرد به الديلمي لا يصح ، والله أعلم .

والثانى ; أن هذا المدعى لا يخلو من أن يدعى عليه عارض طبع البشر ، وصار مطبوعاً فى العقل والبصيرة بمنزلة الملائكة ، فإن ذلك قد يحرم على طبعه ، فكذب على الله سبحانه وتعالى فى تركيبه ، وادعى بذلك العصمة مع مفارقته الفتنة .

[ • \$ ] وقد بيَّن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فقال : « من فارق الفتنة ، وادعى العصمة فاجلدوه ، فإنه مفتر كذاب » .

ويحكم كل عاقل بكذبه إذا رجع إلى نفسه ، ووجب أن لا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات ، وهذا لا يقوله عاقل .

[ 13 ] فإن قال: أنا على طبع أكبر، المجبول على الهدى والشهوة ؟ قلنا: له: كيف يصح أن تسمع الغناء المطرب بغير طبعك، أو تطرب لسماعه إلى غير ما عذر في نفسك ؟!!

[ ۲۶ ] واحتج بعضهم على إباحة الغناء ، بما ورد عن عائشة - رضى الله
 عنها - أنها قالت :

دخل على أبو بكر الصديق – رضى الله عنه – وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث .

فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله عنه ؟ فقال رسول الله عنه : « دعهما يا أبا بكر ، لكل قوم عيد ، وهذا عيدنا »(٤٦) .

<sup>(</sup>٤٦) البخاری (٩٤٩)، (٩٥٢)، (٩٨٧)، (٢٩٠٧)، (٣٥٣٠)، (٣٩٣١)، ومسلم (٢٩٠١)، وأخمد (١٣٤٦)، والنسائي (١٩٦٣)، وابن ماجه (١٨٩٨)، وابن حبان (١٨٥٧، ٥٤٠٠ . (١٨٩٨)، والبيهتي ( ٩٢/٧)، ( ٢٢٤/١٠) في السنن الكبرى.

### الرد على شبهات المفتونين

فالجواب: أن هذه حجة لنا ، فإن أبا بكر – رضى الله عنه – سمى ذلك مزمار الشيطان ، ولم ينكر النبى عَلَيْكُ على أبى بكر في قوله ، وإنما منعه النبي عَلَيْكُ من التغليظ في الإنكار ، والتسرير للصبايا الذي هو يوم السرور .

ألا ترى إلى ما روى فى هذا الحديث أن أبا بكر – رضى الله عنه – غمزهما فخرجتا ، وقد كانت عائشة – رضى الله عنها – طفلة فى ذلك الوقت ، ولم ينقل عنها بعد بلوغها ، وتحصيلها إلا ذم الغناء ، والمعازف على ما بيناه .

وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة يذم الغناء ، ومنع من سماعه ، وقد أخذ العلم عنها ، وتأدب بها ، فبطل ما قاله هذا القائل .

[ ٤٣ ] وإن غلط قائل فقال : قد رأيت شيوخاً من شيوخنا سمعوه ، وهذا دق عليهم ؟

فالجواب: إن هذا غلط من قائله لا يسمى النصح.

وقال: أنا لم نورث من عندنا شيء إلا أن الاعتبار الذي اعتبرنا به هذه المحدثات ، وعرضناها عليه هو الشرع الذي خالفه بشيء أحدثه ، فقد عانده ، وما وافقه قبل ، وما لم يوافقه أسقط وأهمل ، وعلى أنا لا نسلم أن أحداً من الصلحاء المتقدمين الذين يضاف إلهم أنه فعله .

وإذا كان فعله أحدٌ من هؤلاء المتأخرين ، فإنه لا يجوز لأنه قد أخطأ فى ذلك ، ولا يلزم الاقتداء به ، ويُترك الاقتداء بالأثمة الراشدين المهديين الذين أخذوا كل شيء عن النبي عَلِيلًا توقيفاً .

ومن هذا يعيب كثير من الناس الصواب ، يحتج إليهم بالصحابة ، والتابعين ، والصلحاء المتقدمين فيحتجون هم بالمتأخرين الذين لا يقضى لهم بالإصابة كما قضى بها للصحابة ، نعوذ بالله من حرمان الصواب .

[ **٤٤** ] ويدل على صحة ذلك ما روى عن الحسن البصرى أنه قال : « ليس الدق من سنة المسلمين في شيء »

[ **٤٥** ] وروى زبيد الأيامى أنه رأى مع صبى زمارة فشقها ، وقال : لا ينبغى هذا<sup>(٤٧)</sup> .

[ ٢٦] قال قائل : كيف أنشد كعب بحضرة النبي عَلَيْكُ هذه :

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إن رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول

وسمع رسول الله عَلَيْتُ قصيدته ، وخلع عليه بردته ، وهذا يدل على أنه مباحٌ ؟

فالجواب: أن إنشاد الشعر إذا لم يكن فيه تشبيب وتطريب بامرأة محرمة عليه فإنه مباح، وكان زهير بن كعب أهدر رسول الله عليات دمه، فهام على وجهه هارباً، وانقطع عن أهله، ثم جاء إلى رسول الله عليات مسلماً معتذراً إليه، فوصف شوقه إلى أهله، وسأله العفو عن جرمه، وإذا جاز ذلك بكلام منثور جاءز بكلام منظوم موزون، وهو الشعر، ولا فرق بينهما، وقد قال فيه:

انبئت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبو نعيم ( ٣٢/٥ ) في حلية الأولياء من طريق عبد الله بن محمد البغوى عن جده عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد . بنحوه .

لا تأخسذني بأقسوال الوشساة ولم أذنسب ولو كثرت في الأقاويل مهند من سيوف الله مسلول(٤٨) إن الرسول لنور يستضاء به

وليس في ذلك شيء يجب ذمه ، وإنما الذي ذمه ، ونهي عنه هو الغناء ، وإنما يكون الشعر غناء إذا لحن ، وصنع صنعة تورث الطرب ، وترتع القلب ، وتورث الشهوة والطبيعة.

### إباحة الشعر الطيب

[ ٧٧ ] فأما الشعر من غير تلحين فإنما هو كلامٌ قيل كسائر الكلام ، وقد اعتذر عبد الله بن الزبعري إلى النبي عَلَيْكُ وأنشد قصيدته ، فقال منها :

أيَّسامَ تأمرني بأغْوَى نُحطَّة سَهْمَ وتأمرني بها مخسزومُ فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومُخْطِيء هذه محروم فاغفر فِداً لك والداى كلاهما ذنبي فإنك راحم مرحوم (٤٩)

وهذا اعتذارٌ بكلامُ حسن .

<sup>(</sup>٤٨) سيرة ابن هشام ( ١٤٩/٤ - ١٦٦ ) ، والطبراني ( ١٧٦/١٩ ) في الكبير ، وقال الهيشمي : رجاله إلى ابن إسحاق ثقات .

وانظر : ديوان كعب ( ص / ٢٢٩ ) ، وأسد الغابة ( ٤٧٦/٤ ) .

قوله: « بانت »: فارقت فراقاً بعيداً .

قوله : ٩ سعاد ٤ : امرأته ، وهي ابنة عمه ، وقد غاب عنها طويلاً بسبب هروبه .

قوله : « متبول » : سقيم أضناه الحب .

قوله: و مكبول ، : أي مقيد .

قوله : ١ متيم ، : ذليل محب .

قوله : ﴿ لَمْ يَقَدَ ٤ : لَمْ يُخْلُصُ بَعَدُ مِنْ أَسَرُهُ .

قوله: ( الوشاة ): الذي وشوا به بالسوء .

قوله: ( الأقاويل ، الأكاذيب .

<sup>(</sup>٤٩) انظر : سيرة ابن هشام ( ٤١٩/٢ ) ، وأورد هذه الأبيات وغيرها ابن الأثير في أسد الغابة ( ٢٤٠/٣ ) وعزاها إلى ابن عبد البر ، وابن منده ، وأبي نعيم ، وأوردها ابن حجر في الإصابة ( ٦٨/٤ ) .

[ ٤٨ ] وما روى أن النبي عَلَيْنَ سمع شعر ابن أبي الصلت بن ربيعة بيتاً بيتاً حتى بلغ مائة بيت ؟

فالجواب عنه: أن شعر أمية بن أبى الصلت كان فى تحميد الله سبحانه وتعالى ، وهو قوله:

محمد والله فهو للمجد أهمل ربنا فى السماء أمسى كبيرا وهذا يدل على ما روى أن النبى عَلَيْكُ لما سمع شعر أمية قال: ﴿ إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ ﴾ (٥٠).

## [ 49 ] وروى أنه قال :

« أصدقُ كلمةِ قالها شاعرٌ كلمة : ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم »(٥١) .

وجملة الأمر أن إنشاد الشعر وسماعه من غير تلحين ليس بمكروه فى الظاهر على سبيل المجاوز ، فأما إذا رجع الإنسان المحصل من أهل الورع ، والدين إلى عقله وعلمه ، وما توجبه المروءة ، والصيانة ، فإن أكثره كذباً ، والكذب لا يليق بأهل الفضل ولا يحتاج إليه فيما يتعلق بأهل الفضل ، ولا يحتاج إليه فيما يتعلق بالمسائلة غداً بين يدى الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>۵۰) مسلم (۲۲۵۵) ، وأحمد (۴۱۰۶٪) ، والبغوى (۳٤۰۰) فى شرح السنة ، والطبرانى (۷۲۳۷) ، (۷۲۳۷) ، (۷۲۳۷) فى الكبير .

<sup>(</sup>۱۰) البخاری (۳۸٤۱) ، (۲۱۵۷) ، (۲۴۸۹) ، ومسلم (۲۲۰۰) ، وأحمد ( ۲۲۸/۲ ، ۲۶۸/۲ ، وابن ماجه (۳۷۰۷) ، والبغوی (۳۳۹۹) فی شرح السنة .

[ • • ] وقد روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال :

« لأن يمتلىء جَوْفُ أُحدِكُمْ قَيْحاً يَرِيْهِ ، خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَن يَمْتَلِيءَ شِعْراً »(٢٠) .

[ • • ] وقد جاء في القرآن في نعته وصفته ، وعنه وعن أتباعه ، وأتباع أهله لكذبهم ، قال الله تعالى :

﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون ﴾ (٥٠٠)

وقد جمع الله تعالى فى هذه الأوصاف قائليه ، وسامعيه ، ومتبعيه ، ونزه المؤمنين ، والصالحين ، والذاكرين من استهاعه ، واتباع أهله.، وبيَّن سبحانه وتعالى إذا انقلبوا إليه ، أى شيء قصدوا من النصرة بالشعراء ، ولمستمعهم اللهج به فيه ، فليستعدوا جواباً ، إذ قال لهم : ما ألهاكم عبن محكم كتابى ، ما خذلكم وما شغلكم عن معظم آياتى ، فنعوذ بالله من سوء المنقلب ، ومن الاشتغال بمطب .

[ **٧٠** ] وقد ورد من الأخبار والآثار ما فيه كفاية فى ذمه ، وذم أهله ، ومما يستدل به على أنه يشغل الناس عن القرآن ، قول عمر – رضى الله عنه –: « اقطعوا الحديث عن الناس ، وردوهم إلى كتاب الله تعالى » .

ومصداق ذلك ما ظهر فى زماننا ، وأنه لما اتسعت المقالات بها ، اللهم لم يبق فى طلابها فراغ لغيرها من القرآن ، والسنة ، والآثار ، والأفعال الصالحة .

<sup>(</sup>۲۰) البخاری (۲۱۰۵) ، ومسلم (۲۲۰۷) ، وأبو داود (۵۰۰۹) ، والترمذی (۲۸۰۰) ، وارد (۲۸۰۰) ، وارد (۲۸۰۰) ، وارد درد (۲۸۰۰) ، وارد درد (۲۸۸/۲ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۷۸ ) ، وارد حدیث ابن عمر البخاری (۲۱۰۱) ، وعن سعد أخرجه مسلم (۲۲۰۸) وعن أبي سعید الخدری (۲۱۰۲) .

قوله : و يريه ؛ أى : يفسد رئيّه ، ويقال : ورى بالقيح جوفه ، أى : أكله ، قال أبو عبيد : هو من الورى ، وهو أن يروى جوفه .

وعن معنى الحديث قال أبو عبيد : هو أن يمتلىء جوفه شعراً حتى يغلب عليه ، ويشغله عن القرآن والعلم وحمله بعضهم على مهاجى النبي عليه .

<sup>(</sup>٥٣) سورة الشعراء: الآيات ٢٢٤ – ٢٢٥ .

- ١ أفضل الاشتغال بالقرآن والذكر .
  - ٢ من أشراط الساعة .
  - ٣ -- تفسير تزيين القرآن بالأصوات .
  - ٤ من المنكرات النظر إلى المردان .
- من أقوال التابعين عن النظر إلى الأمرد .
  - ٦ وصية عمر بن الخطاب لابنه .

[ ٣٠ ] وفى الجملة إن كان سماع الشعر مصادفة لا يقصد بما يحسن من شعر ، ليس فيها شيء يذكر ويهيج إلى الاشتياق ، والاستماع من المشوقات ، أو يثير تأسفاً على ما يفوت من هذه المشهودات ، أو تحنناً إلى هذه المستحسنات مثل شعر أبي العتاهية ، وقوله في شعره :

وإذا بحشت عن التقى وجدت رجلاً يصدق قوله بفعال وإذا تنافست الرجال فما أرى شيئاً يفوقهن بصالح الأعمال

فعلى هذا السبيل من غير تغبير ، ولا تلحين ، وتصرفاته ، يجوز لأن الشعر يحتاج إليه في تثبيت اللغة ، وإقامة الحجة في الدين .

[ 30 ] قال الشافعي – رضي الله عنه –: « وكلام الشعراء كالكلام حسنه كحسنه ، وقبيحه كقبيحه 30.

## القرآن والذكر أفضل الأعمال

قال القاضى الإمام – رحمه الله –: إلا أنه إذا لم يكن بالإنسان حاجة إلى إنشاده ، فإن الاشتغال بالقرآن ، والذكر أفضل ، فإن خير ما يقطع به الوقت ، وأفنى به الزمان علمٌ يقربه إلى الله تعالى :

﴿ وَلَوْ أَلَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَّدُ تَلْبِيتاً . وَإِذَا لَأَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنَا أَجْراً خَظِيماً . وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (٥٠) .

[ •• ] قال الشافعي – رضي الله عنه –: ولا أكره الحداء لسوق الإبل، وقد كان النبي عَلِيْكُ يسمع الحداء في الشعر ولا ينكره .

<sup>(</sup>۵۶) أورده البغوى ( ٣٦٩/١٢ ) في شرح السنة .

<sup>(</sup>٥٥) سورة النساء : الآيات ٦٦ – ٦٨ .

[ ٥٦ ] وروى أن أنجشة حدا بأزواج النبى عَلَيْكُ فاعتنقت الإبل ، فقال النبى عَلَيْكُ فاعتنقت الإبل ، فقال النبى عَلَيْكُ : « يا أنجشة ، رُوَيْدكَ سَوْقاً بالقوارير »(٥١) .

وليس الحداء لسوق الإبل من الغناء في شيءٍ ، وليس الحداء مما يطرب ويؤثر في القلب ، ولهذا ألا ترى أحداً من هذه الطائفة يطلبه ، ويرقص عليه .

[ ۷۰ ] وقد احتج بعضهم بما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عَلَيْكُ أنه قال : « ما أذن الله بشيء كإذنه لنبيه يتغنى بالقرآن يجهر به »(۵۰) يعنى ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبى يتغنى بالقرآن .

[ ٥٨ ] وقال مجاهد فى قوله تعالى : ﴿ وَأَذَنْتَ لَرَبُهَا وَحَقَّتَ ﴾ (^^) سمعت لربها ، تقول العرب : أذنت للشيءِ أذن إذناً إذا سمعته أيها القلب يعلل ، يدندن ، إن همى فى سماعى وإذن ، وهذا يدل على جواز قراءة القرآن بالألحان ؟

الجواب : إن أبا عبيدة القاسم بن سلام وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى المنع من تلحين القرآن .

وقال أبو عبيد : إن المراد بهذا الحديث الحزن والتحزن .

(۵۶) البخاری (۲۱٤۹) ، (۲۱۲۱) ، (۲۰۲۳) ، (۲۲۰۹) ، (۲۲۱۰) ، (۲۲۱۱) ، ومسلم (۲۳۲۳) ، وأحمد (۲۲۲۱) ، ۲۷۲ ، ۲۰۲ ، ۲۸۲ ) .

قال البغوى : المراد بالقوارير : النساء شبههن بالقوارير ، لضعف عزائمهن ، والقوارير يسرع إليها الكسر ، وكان أنجشه غلاماً أسود ، وفي سوقه عنفٌ ، فأمره أن يرفق بهن في السوق ، كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير .

وفيه وجه آخر ، وهو أن أنجشة كان حسن الصوت بالحداء ، فكان يحدو لهن ، وينشد من القريض والرجز ما فيه تشبيب ، فلم يأمن أن يقع فى قلوبهن حداؤه ، فأمر بالكف عن ذلك ، وشبه ضعف عزائمهن ، وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير فى سرعة الآفة إليها .

(۵۷) البخاری (۲۶،۵) ، ومسلم (۷۹۲) ، وأبو داود (۱۲۷۳) ، والنسائی ( ۱۸۰/۲ ) ، وأحمد (۵۷) ، البخاری (۲۸۰/۲ ) ، وأبعد (۲۲۱/۲ ) ، وابن حبان ( ۲۵/۲ ) ، والبغوی (۲۲۱۷ ) فی شرح السنة .

قال البغوى رحمه الله: قال قوم معنى ( التغنى ) هو تحسين الصوت وتحزينه ، لأنه أوقع فى النفوس ، وأنجع فى القلوب .

وقيل : معنى ( التغنى ) هو الاستغناء ، وإليه ذهب سفيان بن عيينة ، فمعناهُ يستغنى بالقرآن عن غيره .

(٥٨) سورة الانشقاق : آية ٥ .

## من أشراط الساعسة

[ 99 ] وقال : سمعت أبا يوسف يحدث عن ليث عن عنمان بن عمر عن زاذان عن عابس الغفارى أنه سمع النبى عَلَيْكُ ذكر أشراط الساعة ، فقال : ﴿ بيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، والاستخفاف بالدم ، وكثرة الشرط ، وأن يتخذ القرآن مزامير ، يقدمون أحدهم ليس بأقرأهم ، ولا أفضلهم ، إلا ليغنهم غناء ﴾ (٥٩).

# تفسير تزيس القرآن بالأصموات

[ ۲۰ ] وأما ما روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال :

( زينوا القرآن بأصواتكم »(٦٠) .

فإن معناه التحزين ، قال أبو عبيد : أخبرني يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال : نهاني بهذا الحديث .

قال أبو عبيـد : وإنما ذكره مخافة أن يتأول على غير وجهه .

<sup>(</sup>٥٩) الحديث صحيح . وإسناده ضعيف . وأخرجه أحمد (٤٩٤/٣) إلا أنه عنده عبس بدل عابس ، والطبراني ( ٣٤/١٨ – ٣٦ ) في الكبير .

فيه ليث بن أبى سليم ، من الضعفاء ، وكلما عثان بن عمير .

<sup>•</sup> أخرجه الطبراني ( ٣٧/١٨ ) في الكبير من طريق على بن خشرم عن عيسى بن يونس عن موسى الجهني عن زاذان عن عابس به .

<sup>●</sup> قال الهيثمي : إسناده رجاله رجال الصحيح ، انظر : المجمع ( ٣٤٥/٥ ) .

<sup>•</sup> وله شاهد من حدیث عوف بن مالك ، أخرجه أحمد ( ۲۲/٦ ، ۲۳ ) وسنده ضعیف ، ومن حدیث الحکم بن عمرو الغفاری ، أخرجه الحاكم ( ٤٤٣/٣ ) و سكت عنه هو والذهبی ، وأخرجه الطبرانی ( ٣١٦٢) في الكبير ، وقال الهيثمي : رواه الطبرانی ، وأبو المعلی لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ، وله شاهد من حدیث عمرو بن عبسة ، رواه الطبرانی ، وفیه جماعة لم أعرفهم ، قاله الهیثمی فی المجمع ( ٢٠٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦٠) صحیح . أخرجه أحمد ( ۲۸۳/٤ ، ۲۸۰ ، ۲۹۲ ، ۳۰۶ ) ، وأبو داود (۱٤٦٨) ، والنسائى ( ۲۰۱۲ – ۱۸۰ ) ، وابن حبان ( ۲۶/۲ ) ، والنسائى ( ۲۷/۲ – ۱۸۰ ) ، وابن حبان ( ۲۶/۲ ) ، والنسائى ( ۲۰/۲ ) ، كلهم من حديث البراء .

ومن حديث ألى هريرة ، أخرجه ابن حبان ( ٢٥/٢ ) ، ومن حديث عائشة أخرجه أبو نعيم
 ( ٢٧/٥ ) ، ( ٢٩٩٧ ) في الحلية .

[ ۲۱ ] وهكذا الجواب عما رواه معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل آنه رأى النبي عَلَيْكُ يقرأ سورة الفتح ، فقال :

« لولا أن يجتمع الناس علينا لحكيتُ تلك القراءة ، وقد رَجِّعَ »(٦١) .

[ ۲۲ ] وأما ما روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال:

« ليس منا من لم يثغن بالقرآن »(٦٢) .

أن سفيان بن عيينة قال : معناه من لم يستغن بالقرآن ، وهكذا قال أبو عبيد ، وفسره ، فقال : معنى الحديث : لا ينبغى لحامل القرآن أن ير أحداً من أهل الأرض أغنى منه ، ولو ملك الدنيا بوجهها .

[ ٦٣ ] ويدل عليه ما روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال :

« من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل مما أعطى فقد عظم صغيراً ، أو صغر عظيماً »(٦٣) .

[ ۲۶ ] ويدل عليه ما روى سليمان بن الحنظلية عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران ، يقوم بها من آخر الليل » فدل على أن معناه ما ذكرناه .

[ ٩٥ ] فإن قيل: التغنى بألفه يكون بالصوت دون الاستغناء ؟ فالجواب: أن هذا ليس بصحيح ، فإنه يقال في اللغة: تغنى إذا استغنى .

<sup>(</sup>٦١) البخاري (٥٠٤٧) ، ومسلم (٧٩٤) ، وأبو داود (١٤٦٧) .

<sup>(</sup>٦٢) البخاری (٧٥٢٧) ، والبغوی (١٢١٨) فی شرح السنة من حدیث أبی هریرة ، وأخرجه أحمد (١٤٧٦) ، وأبو داود (١٤٦٩) ، وابن ماجه (١٣٣٧) ، وابن حبان (١٦٦/١) من حدیث سعد بن أبی وقاص .

<sup>(</sup>٦.٣) ضعيف . أخرجه الطبراني ، وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ، قاله الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠٩/٧) .

وقال العراق ( ۲۷۳/۱ ) في الإحياء: الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بسنيد ضعيف.

[ ٦٦ ] وقال بعض الأعراب يعاتب أخاه :

كلانا غنى عن أخيـه حياتـه ونحـن إذا متنـا أشـد تغانيـا معناه: استغناء.

[ ۲۷ ] وقال الأعشى :

وكنت امرأ زَمَناً بالعراق عفيفَ المُناخِ طويلِ التغنْ قال أبو عبيد: يريد الاستغناء.

قال أبو عبيد : تقول العرب : تغنيت تغنياً ، وتغانيت بمعنى استغنيت (٢٤).

[ ۲۸ ] وقال القاضي أبو الطيب : وعلى أنى قصدت بهذه المسألة الكلام في ذم الغناء والمنع من سماعه دون قراءة القرآن بألحان .

ولكن المخالف لما ألزمته الحجة في المنع عن سماع الغناء عدل إلى غيره ، ونسأل الله العصمة والتوفيق .

## من المنكرات النظر إلى المردان

وقد بلغنى أن هذه الطائفة تضيف إلى السماع النظر إلى وجه الأمرد، وربما زينوه بالحلى ، والمصاغات من الثياب ، وزعموا أنهم يقصدوا بهذا الازدياد من الإيمان بالنظر والاعتبار ، والاستدلال بالصنعة على الصانع ، وهذه النهاية فى متابعة الهوى ، ومخادعة العقل ، قال الله تعالى :

﴿ وَقُ أَنْفُسُكُمُ أَفْلًا تَبْصُرُونَ ﴾ (١٥) .

وقال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبَهُم ﴾ (٢٦) .

<sup>(</sup>٦٤) انظر : لسان العرب ( ١٣٦/١٥ ) مادة ( غنا ) .

<sup>(</sup>٦٥) سورة الذاريات : آية ٢١ .

<sup>(</sup>٦٦) سورة آل عمران : آية ١٩١ .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يُنظِرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتَ ﴾ (١٧) إلى قوله . ﴿ سطحت ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ أُولُم يُنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢٨) . وقوله تعالى : ﴿ أُو لُم يُرُوا إِلَى الطَّيْرِ فُوقِهُم صَافَاتٍ ﴾ (٢٩) ﴿ الآية ﴾

وقوله تعالى : ﴿ إِن فَى خَلَقَ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ وَاخْتَلَافُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ اللهُ مَن السَّمَاءَ مَن مَاءٍ فَأَحَيَا وَالفَلْكُ اللهِ مَن السَّمَاءَ مَن مَاءٍ فَأَحَيَا بِهُ الأَرْضُ بَعْدُ مُوتِهَا ﴾ ( الآية )

فعدلوا عما أمرهم الله تعالى به من الاعتبار ، إلى ما يأمر به ، بل نهاهم عنه ، وحذرهم السلف الصالح منه .

قال الله تعالى : ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِن أَبْصَارِهُم وَيَحْفُظُوا فُرُوجِهُمُ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم ﴾ (٧١) .

[ ٦٩ ] وقال رسول الله عَلَيْكُ لعلى كرم الله وجهه :

« لا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الأخرى »(٢٢) .

# من أقوال التابعين عن النظرات إلى الأمرد

[ · ٧ ] وقال عقبة بن الوليد : قال بعض التابعين :

« كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد الجميل »(٧٣) .

<sup>(</sup>٦٧) سورة الغاشية : آية ١٧ .

<sup>(</sup>٦٨) سورة الأعراف : آية ١٨٥٠

<sup>(</sup>٦٩) سورة تبارك : آية ١٩ .

<sup>(</sup>٧٠) سورة البقرة : آية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٧١) سورة النور: آية ٣٠.

<sup>(</sup>۲۲) حسن . أخرجه أحمد ( ۳۰۱/۵ ) ، ۳۵۳ ، ۳۵۷ ) ، وأبو داود (۲۱٤۹ ) ، والترمذي (۲۲۷۸ ) ، والحاكم (۲۹۶/۲ ) .

<sup>(</sup>۷۳) أخرجه ابن الجوزى فى ( ذم الهوى ) بسنده عن ابن شاهين ، والخرائطى ، وابن أبى الدنيا ثم ذكر طريقهم . انظر : ذم الهوى ( ص / ۹۱ ) .

- [ ٧١ ] وقال ليث : قال عطاء : كل نظرة يلهو بها القلب فلا خير فيها .
  - [ ٧٢ ] وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -:
- « يدخل الشيطان بين الرجل في ثلاثٍ مياسر : ذل في بصره ، وقلبه ، وذكره ، .
  - [ ٧٣ ] وقال سلم بن قتيبة : سمعت سفيان الثورى يقول :
- « لو أن الرجل عبث بغلام أمردٍ بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة ، لكان لوطباً ه (٧٤) .
  - [ ٧٤] وقال بقية بن الوليد : قال بعض التابعين :
- د ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضارٍ ، منى عليه من الغلام الأمرد ، يقعد إليه »(٧٥) .
- [ ٧٥ ] وقال الحسن بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنياء ، فإن لهم صوراً كصور النساء ، وهم أشد فتنة من العذاري ،(٢٦) .
  - [ ٧٦ ] وقال بقية أيضاً : قال بعض التابعين :
- « اللوطية على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنفّ يفعلون ذلك العمل »<sup>(٧٧)</sup> .

<sup>(</sup>٧٤) حسن . أخرجه الخرائطي (٤٤٠) في مساوىء الأخلاق بسنده . انظر المصدر السابق .

٧٥٧) أخرجه ابن الجوزى في ( ذم الهوى ) بسنده عن الخرائطي بسنده . انظر : ذم الهوى (ص/۹۱) ،

<sup>(</sup>٧٦) أخرجه ابن الجوزى في ( ذم الهوى ) بسنده عن ابن أبي الدنيا من طريقه عن الحسن ابن ذكوان . انظر : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧٧) أخرجه ابن الجوزى فى ( ذم الهوى ) بسنده عن ابن أبى الدنيا من طريقه عن بقية أخبرنى عبيد ابن الوليد بن أبي السائب عن أبي سهل .

[ ۷۷ ] وإنما تفعل هذه الطائفة ما ذكرناه من سماع الغناء ، والنظر إلى الوجوه الملاح بعد تناول الألوان الطيبة ، والمآكل الشهية ، فإذا شفت نفوسهم طالبتهم بما تبتغيه من السماع ، والرقص ، والاستمتاع بالنظر في وجوه المرد دون الشهوات .

ولو نظروا فيما ذكر من التقلل من الغذاء، وما فيه من المحاجزة دون الشهوات لأخذوا بقدر، ولم يحنوا إلى سماع ونظر.

## وصية عمر بن الخطاب لابنــه

[ ٧٨ ] وقد وصي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ابنه بذلك .

قال عمارة بن غزية: أصاب عاصم بن عمر بن الخطاب كظة من طعام أكله ، فلما برىء أجلسه عمر - رضى الله عنه - بين يديه ، ثم قال : (يا بنى ، إياك وهذه المجاوز ، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر ، عود نفسك الإيثار ، ومجاهدة الهوى ، والشهوة ، فإن أفضل الجهاد جهادك الهوى ، لا تضخم ضخم البراذين ، ولا تنهش نهش السباع ، ولا تلقم لقم الجمال ، ولا تدمن إدمان النعاج .

واعلم أن الله تعالى خلقك إنساناً ، ففضلك ، فلا تجعل نفسك بهيمة ، ولا سبعاً .

يا بنى إنه ما صحت أجسام أهل الهند أبداً ، ولا الرهبان مع طول المقام في الصوامع إلا بقلة الزاد ، وخفته .

وكما قال النبي عَلَيْكُم : « إن الصوم وجاء »(٧٨) إلا أنه جعله حاجزاً دون الشهوة ، والصوم عيش الصالحين .

<sup>(</sup>۷۸) البخاری (۵۰٫۵) ، ومسلم (۱٤۰۰) ، وأحمد ( ۳۷۸/۱ ، ۴۲۵ ، ۴۳۶ ) ، وأبو داود (۲۸۳۱) ، والبخوی (۱۳۳۱) ، والنسائی ( ۲/۳۱ – ۵۷ ) ، وابن ماجه (۱۸٤۵) ، والبغوی (۲۳۳۱) فی شرح السنة .

 <sup>●</sup> الوجاء: دق الأنثيين ، والخصاء: نزعهما ، ومعناه: أنه يقطع النكاح ، فإن الموجوء يمتنع منه .

قوله: ( كظة من طعام ) : يقال : كظا لحمه يكظو : اشتد ، وقيل : كثر واكتنز .

يا بنى قد عشت ستين عاماً ما انتقص لى شيء ، ولا أوهن ضرس ، ولا شكوت سيلان عينى ، ولا دمين أنف ، فإن أردت الحياة فهذه سبيلها ، وإن عدلت عن ذلك فلا يبعد الله إلا من ظلم بغيه ) .

١ - من زهد عمر بن الخطاب.

۲ – مواعظ وحکم .

٣ - من آثار شهوة البطن.

٤ – خاتمة .

الفهارس العلمية .

#### من زهد عمر بن الخطاب

[ ۷۹] وقال محمد بن مسلمة : لما دخلنا على عمر بن الخطاب وجدناه يعالج شظفاً (۲۹) من العيش ، فتارة نرى كسراً له قد أدمت له سمناً ، وطوراً نراها قد أدمت له زيتاً ، فنقول : يا أمير المؤمنين ، أو ليس قد فتح الله عليك مدائن كسرى وقيصر ، وملكت من فخرهم وتيجانهم ، فلو لطفت غذاؤك أو طيبته ؟!

فقال : أثرانى لست أعلمكم برقيق العيش ، لباب الخبز ، لباب البر بصغار المعزى ، ولو شئت لملأت هذه الرحاب صلائق (١٠٠) ، وسبائك ، وصنابا (١٠٠) ، وأسمنة ، وكراكر ، وأقلاداً ، ولكن سمعت الله تعالى نعى إلى قوم شهواتهم فقال : ﴿ أَذْهِبُمْ طَيّباتُكُم فَي حَياتُكُم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ (٢٠٠) فأحببت أن أحيى نصيبي هنالك (٢٠٠) .

## مواعسظ وحكسم

[ • ٨ ] وكانت عائشة – رضى الله عنها – تذكر رسول الله عليه فتبكى وتقول : ﴿ بأبى وأمى ، ومن لم يفرش الوثير ، ولم يلبس الحرير ، ولم يشبع من خبز الخمير » .

[ ٨١] وقال داود الطائي لسفيان الثوري - رحمهم الله -:

( إذا كنا نشرب الماء البارد المبرد ، ونأكل اللذيذ الطيب ، ونمشى في الظل الظليل ، متى نحب الموت ، والقدوم على الله سبحانه وتعالى » .

قال: فيبكى سفيان.

<sup>(</sup>٧٩) شظف : شدة ومعاناة .

<sup>(</sup>۸۰) الصلائق: اللحم المشوى النضيج.

<sup>(</sup>٨١) الصناب: هو الخردل بالزبيب.

<sup>(</sup>٨٢) سورة الأحقاف : آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٨٣) الحلية ( ٤٩/١ ) من أكثر من طريق عن عمر رضي الله عنه .

### من آثار شهوة البطسن

- [ ۸۲ ] وقال يحيى بن معاذ : نعوذ بالله من زاهد قد أفسدت معدته ألوان الأغنياء .
- [ ۸۳ ] وقال الشافعي رضي الله عنه –: ما شبعت منذ خمسة عشر سنة ، إلا شبعة فطرحتها .
- [ ٨٤ ] وقال : إن الشبع ليثقل البدن ، ويقسى القلب ، ويزيل الفطنة ، ويجلب النوم ، ويضعف صاحبه عن العبادة .
  - [ ٨٥] وحكى عنه أنه قال : البطنة تذهب الفطنة .
- [ ٨٦ ] وقال فضيل بن عياض رحمه الله -: خصلتان تقسيان القلب : كثرة النوم ، وكثرة الأكل .
- [ AV ] وقال بشر رحمه الله : الجوع يصفى الفؤاد ، ويميت الهوى ، ويورث العلم الدفين .
- [ ٨٨ ] وسئل الجنيد -- رحمه الله -- في النوم بعد وفاته ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟
- فقال : ذهبت تلك الإشارات ، وطاحت تلك العبارات ، ولم يبق معى إلا ركيعات كنت أصليها .
- [ ٨٩ ] وقيل للثورى رحمه الله –: ما التصوف ؟ قال : الموت الأحمر.

#### **خاتم\_\_ة**

#### [ ٩٠] قال القاضي – رحمه الله –:

فمن كان حظه من التصوف الإلحاح في الطلب ، وكثرة الأكل ، وسهر الليل في سماع الغناء ، والفرقعة بالأصابع ، ودق الرجل ، والطقطقة بالقضيب ، فإنما هو راكب ظلماء ، وخابط شهواء ، قد ملكه هواه ، وغلبت نفسه ، وأسرته شهوته ، وقطعته غفلته عن الاهتمام بالدين ، وسياسة النفس ، وكان من الهالكين ، إلا أن يتوب الله عز وجل عليه .

اللهم تب علينا ، وعليه ، وانفعنا بما وفقنا له من ذكر كتابك ، وكلام رسولك محمد عليقة ، ومواعظ عبادك الصالحين ، واجعلنا مما لا ينبو اسمه عن المواعظ ، ولا يعرف عن الوصية ، والنصيحة حتى لا يرى فى معصيتك خطأ يجتنى ، ولا فى مرضاتك نصيباً من الخير يرضاه ، واعصمنا اللهم من الناس ممن أسكرته الدنيا ، فقدم على قبح عمله صائحاً ، وأعماه الهوى فورد على سوء المنقلب بصيراً ، ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، يا عزيز يا جبار .

تحست هدده الرسالسة بحمد الله وعونسه وحسن توفيقه فى ذى الحجة سنة ١٣١٣ ه من الهجرة النبويسة على صاحبها أفضل الصلاة وسلم وآله وصحبه وسلم

# الفهارس العلمية للكتاب

تحتوى على :

١ – فهرس الآيات القرآنية .

٢ – فهرس الأحاديث النبوية .

٣ – فهرس الآثار .

غهرس الأشعار .

ه – فهرس الأعلام .

٦ - فهرس الموضوعات .

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

# فهسرس أطراف الآيات القرآنية

| رقم النص<br>بالكتاب | السورة ورقم الآية | طرف الآيسة                                                          |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٩                  | الأحقاف : ٢٠      | ﴿ أَذَهِبَمُ طيباتكم في حياتكم الدنيا<br>واستمتعتم بها ﴾ .          |
|                     |                   | ﴿ أَفْمَنَ هَذَا الْحَدَيْثُ تَعْجَبُونُ<br>وتضحكون ولا تبكون وأنتم |
| ١٤                  | النجم ٥٩ – ٦٦     | سامدون ﴾ .                                                          |
| ٨٢                  | الغاشية : ١٧      | ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلُ كَيْفُ خُلَقَتَ ﴾             |
|                     |                   | ﴿ إِن في خلق السموات والأرض                                         |
| ٦٨                  | البقرة : ١٦٣      | واختلاف الليل والنهار ﴾ .                                           |
|                     |                   | ﴿ أُولَمُ يُرُوا إِلَى الطيرِ فُوقِهِم صَافَات                      |
| ٨٢                  | تبارك : ١٩        | ويقبضن ﴾                                                            |
| ٦٨                  | الأعراف : ٨٥      | ﴿ أُولَمُ يَنظروا في ملكوت السموات<br>والأرض ﴾                      |
|                     |                   | ﴿ الَّذِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهِ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَّى       |
| ٨٢                  | آل عمران : ۱۹۱    | جنوبهم                                                              |
| ٨۶                  | النور : ۳۰        | ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُوا مِنْ أَبْصِارِهُم ﴾                 |
| ٥٨                  | الإنشقاق : ٥      | ﴿ وَأَذَنَتَ لَنُّهَا وَحَقَّتَ ﴾ .                                 |
| 17                  | الإسراء : ٦٤      | ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾                                    |
| 01                  | الشعراء : ٢٢٤     | ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ .                                       |
| ٨٢                  | الذاريات : ٢١     | ﴿ وَلَى أَنْفُسُكُمْ أَفْلَا تَبْصُرُونَ ﴾ .                        |

طرف الآيسة رقم النص السورة ورقم الآيسة رقم النص بالكتاب الكتاب ﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً النساء : ٨٦ – ٨٦ عن هم ﴾ . النساء : ٨٦ – ٨٨ عن سبيل الله ... ﴾ لقمان : ٣ م ٢٠٩ عن سبيل الله ... ﴾

# فهسوس أطسواف الأحاديسث

|                               | مهسرس اطلوات الأحاديث |
|-------------------------------|-----------------------|
| ر <b>ق</b> م النصر<br>بالكتاب | طرف الحديث            |
| بالحتاب                       |                       |
| ۲.                            |                       |
| 4.0                           | <b>*</b>              |

| e a ea . De last                                  |
|---------------------------------------------------|
| و إذا ظهرت المعازف ،                              |
| ( اصدق كلمة قالها شاعر)                           |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَرِمُ القَينَةُ ﴾                |
| ( إِنَّ الصوم وجاء)                               |
| ( إن كاد ليسلم)                                   |
| ( إنما نهيت عن صوتين أحمقين )                     |
| ( بيع الحكم وقطيعة الرحم)                         |
| ( دعهما يا أبا بكر )                              |
| ﴿ زينوا القرآن بأصواتكم ﴾                         |
| « عليكم بالسواد الأعظم » « عليكم بالسواد الأعظم » |
| « كان إبليس أول من ناح»                           |
| د كل شيء ليس من ذكر الله ،                        |
| د كل شيء يلهو به الرجل)                           |
| <ul> <li>لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً)</li> </ul>   |
| د ليس منا من لم يتغن بالقرآن ،                    |
| و ما أذن الله بشيء كإذنه ،                        |
| د ما رفع أحد صوتاً بالغناء)                       |
| ١ من فارق الجماعة ،                               |

| النص<br>كتاب | ر <b>ق</b> م<br>بال | طرف الحديث                                          |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| •            |                     | <ul> <li>و من قرأ القرآن فرأى أن أحداً ،</li> </ul> |
|              | ٦٩                  | « لا تتبع النظرة النظرة »                           |
|              | ٥٦.                 | د يا أنجشة رويدك ،                                  |
|              | ۲٠                  | « یکون فی أمتی قذف »                                |

# فهسرس الآثسار

| رقم النص<br>بالكتاب | القائسل         | طرف الأثسر                    |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| ۲                   | مالــك          | إذا اشترى جارية مغنية         |
| ٣٨                  | محمد بن المنكدر | إذا كان يوم القيامة نادى مناد |
| ۸١                  | داود الطائي     | إذ كنا نشرب الماء البارد      |
| ۲٥                  | عمسر            | اقطعوا الحديث عن الناس        |
| 70                  | عبد الله بن عمر | ألا لا سمع الله لكم           |
| 4.4                 | القاسم بن محمد  | انظر يا ابن أخى               |
| ٨,٤                 | الشافعىي        | إن الشبع ليثقل البدن          |
| 1                   | الشافعىي        | إن الغناء لهو                 |
| ٨٠                  | عائشة           | بأبى وأمى من لم يفترش الوثير  |
| ٨٥                  | الشافعىي        | البطنة تذهب الفطنة            |
| ٨٧                  | بشسر            | الجوع يصفني الفؤاد            |
| ٣.                  | الحكم بن عتيبة  | حب السماع ينبت النفاق         |
| ۲۸                  | فضيل بن عياض    | خصلتان تقسيان القلب           |
| ٨٨                  | الجنيــد        | ذهبت تلك الإشارات             |
| ٥٨                  | بمامد           | سمعت لربها                    |
| ۲                   | الشافعــى       | . صاحب الجارية إذا جمع الناس  |
| ٣٣                  | _               | الغناء رائد من رواد الفجور    |
| **                  | فضيل بن عياض    | الغناء رقية الزنا             |

| النص<br>كتاب | ر <b>ق</b> م<br>بال | القائل            | طرف الأثو                          |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
|              | ٣٤                  | الضحياك           | الغناء مفسدة للقلب                 |
|              | Y £                 | ابن مسعسود        | الغناء ينبت النفاق                 |
|              | ٣٦                  | _                 | الغناء يورث العناد                 |
|              | ٧.                  | _                 | كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر    |
|              | ٧١                  | عطاء              | كل نظرة يلهو بها القلب             |
|              | ٥٤                  | الشافعيى          | كلام الشعراء كالكلام               |
|              | 44                  | الشعبى            | لعن الله المغنى                    |
|              | ٧٩                  | محمد بن مسلمة     | لما دخلنا على عمر بن الخطاب وجدناه |
|              | ٧٣                  | سفيان الثورى      | لو أن الرجل عبث بغلام              |
|              | ٦١                  | عبد الله بن مغفل  | لولا أن يجتمع الناس                |
|              | ٧٦                  | _                 | اللوطية على ثلاثة أصناف            |
|              | ۱۳                  | الحســن           | لهو الحديث هو الغناء               |
|              | 77                  | ابن عمسر          | لو ترك الشيطان أحداً               |
|              | ٤٤                  | الحسن البصرى      | ليس الدق من سنة المسلمين           |
|              | ٣١                  | عمر بن عبد العزيز | ليكن أول ما يعتقدون من أدبك        |
|              | ٧٤                  | _                 | ما أنا بأخوف على الشاب الناسك      |
|              | ۸۳                  | الشافعسى          | ما شبعت منذ خمسة عشر سنة           |
|              | 7 £                 | ابن مسعود         | نعم كنز الصعلوك                    |
| ĺ            | ٨٢                  | یحیی بن معاذ      | نعوذ بالله من زاهد                 |
|              | ۲۳                  | عثمان بن عفان     | ما تغنیت وما تمنیت                 |

| رقم النص<br>بالكتاب | القائل           | طرف الأثر                     |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 1                   | الشافعيى         | من استكثر منه فهو سفيه        |
| ٤.                  | عمر بن الخطاب    | من فارق الفتنة                |
| 77                  | سفيان بن عيينة   | من لم يستغن بالقرآن           |
| ٨٩                  | الثــوري         | الموت الأحمر                  |
| ۲                   | الشافعىي         | هو دياثة                      |
| ١٢                  | النخصى           | هو الغنـاء                    |
| 10                  | مجاهــد          | هو الغناء بقول أهل اليمن      |
| 1 &                 | عبد الله بن عباس | هو الغناء بلغة حمير           |
| 11                  | ابن مسعـود       | هو الغناء والاستماع إليه      |
| 17                  | مجاهيد           | هو الغناء والمزامير           |
| ٣                   | الشافعيى         | وضعه الزنادقة                 |
| ٥٥                  | الشافعيى         | لا أكره الحداء                |
| ٥                   | الشافعيى         | لا بأس بالقراءة بالألحان      |
| ٧٥                  | الحسن بن ذكوان   | لا تجالسوا أولاد الأغنياء     |
| ٤٥                  | زبيد الأيامي     | لا ينبغى هذا                  |
| 70                  | يزيد بن الوليد   | يا بنى أمية إياكم والغناء     |
| ٧٨                  | عمر بن الخطاب    | يا بنى إياك وهذه المجاوز      |
| ٧٢                  | عبد الله بن عباس | يدخل الشيطان من الرجل في ثلاث |
| ٤                   | الشافعيى         | يكره من جهة الخبر             |

# فهــرس الأشعــــار

| رقم النص | القائل              | عددالأبيات | القافية | صدر البيت |
|----------|---------------------|------------|---------|-----------|
| ٣٧       | fesions             | ٥          | صباح    | أتذكر     |
| ٤٦       | كعيب                |            | مأمسول  | أنبئـت    |
| ٤٧       | عبد الله بن الزبعرى | ٠ ٣        | هخسزوم  | أيام      |
| ٤٦       | كعب                 | 7          | مكبسول  | بانـت     |
| 77       | _                   | 1          | تغانيا  | كلانا     |
| ٤٨       | مية بن أنى الصلت    | · •        | كبيـرا  | محمسا     |
| ٥٣       | أبو العتاهية        | ٠ ٢        | فعسال   | وإذا بحثت |
| ٦٧       | لأعشى               | ١ ،        | تغسن    | وكنست     |

# فهرس الأعسلام حرف الألف

رقم النص الاسم رقم النص الاسسم إبراهيم بن سعد ٢ أمية بن أبي الصلت ٤٨ إبراهيم النخعي ١٢/٧ أنجشــة ٥٦ حبرف البساء ۸۷ بقیة بن الولید ۸۷ حسرف الجيسم جابر بن عبد الله ۲۲/۱۸ جابر بن عمير ۲۲ حسرف الحساء الحسن البصرى ٤٤/١٣ الحكم بن عتيبة ٣٠ الحسن بن ذكوان ٧٥ حمساد ٧ حسرف السدال داود الطائى ١١ حسرف البزاى ز اذان ٥٩ زهير بن كعب ٤٦ زبيد الأيامي ٥٤

الاسم رقم النص الاسم رقم النص حرف السين

سفيان الثورى ۱۲/۷۳/۷ سليمان بن موسى ۲۷ سفيان بن عينة ۲۲ سهـل بن سعـد سفيان بن عينة ۲۰ الساعدى ۲۰ سلم بن قتيبة ۷۳ سليمان بن الحنظلية ۲۶

حرف الشين

شغبة ٦٠

#### حسرف العمين

عبد الرحمن بن عوف ١٩ عابس الغفارى ٩٥ عبيد الله بن الحسن عاصم بن عمسر ابن الخطاب ٧٨ عبيد الله بن عمر عبد الله بن دینار ۲۶ 44 عثمان بن عفان عبد الله بن الزبعرى ٤٧ 22 عثمان بن عمير عبد الله بن عباس ۲۲/۱٤ 09 عبد الله بن عمر ۲۷/۲۰ عطاء ۷١ عبد الله بن مسعود ۲٤/۱۱/ عطاء بن أبي رباح 27 ٦٤ عقبة عن عامر الجهني ٢١ عبد الله بن مغفل ٦١ عقبة بن الوليد ٧٠

| رقم النص  | الاسم             | رقم النص       | الاسم         |
|-----------|-------------------|----------------|---------------|
| ٥٢        | عمسر              | 1 £            | عكرمة         |
| /47/2.    | عمر بن الخطاب     | 79             | علـی          |
| <b>Y9</b> |                   | . VX           | عمارة بن غزية |
| ٣١        | عمر بن عبد العزيز |                |               |
|           | الفاء             | حــرف          |               |
|           | ۸٦/٣٢             | فضیل بن عیاض   |               |
|           | لقاف              | حــرف ا        |               |
|           | /£Y/YA            | القاسم بن محمد |               |
|           | ٥٨                | ·              |               |
|           | الكساف            | حسرف ا         |               |
|           | ٤٦                | كعيب           |               |
|           | السلام            | حسرف           |               |
|           | ٧١/٥٩             | ليـث           |               |
|           | الميسم            | حـرف           |               |
| ٧٩        | محمد بن مسلمة     | ٦              | مالك بن أنس   |
| ٣٨        | محمد بن المنكدر   | /17/10         | مجاهــد       |
| 17        | معاوية بن قرة     | ٥٨             |               |

| رقم النص         | الاسسم           | رقم النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الامسم                |  |  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| حسرف النسون      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |  |
|                  | YV/Y0            | نافيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |  |
| حسرف اليساء      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |  |
|                  |                  | ٦٠/٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یحیی بن سعید          |  |  |
| ٣٥               | يزيد بن الوليد   | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یحیی بن معاذ          |  |  |
| الكـــنى         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |  |
| /٦٢/٢.           | أبو عبيد         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو أمامة             |  |  |
| ٦٧               |                  | ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو بكر الصديق        |  |  |
| ۳۰               | أبو العتاهية     | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبو حنيفة             |  |  |
| ٥٧               | أبو هريرة        | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو الزبير            |  |  |
| ٦                | أبو يحيى الضاحبي | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو الصهباء           |  |  |
| 09               | أبو يوسف         | ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو الطيب             |  |  |
| الأنساب والألقاب |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |  |  |
| Y 9/V            | الشعبىي          | ٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأعشى                |  |  |
| ٣٤               | الضحاك           | ۸۹<br>۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشــورى<br>الجنيـــد |  |  |
| *1               | این عمسر         | /\(\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1} | اجنیسد<br>الشافعیے    |  |  |
| ۸٠/٤٢            | عائشة            | /00/02<br>AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                     |  |  |

# الفهسرس العسام

| صفحة | رقم الا                                     | العنـــوان      |
|------|---------------------------------------------|-----------------|
| ٥    |                                             | تقديم           |
| ٧    |                                             | عملي في الكتاب  |
| ٩    |                                             | بين يدى الكتاب  |
| 11   |                                             | <del>-</del>    |
| ۱۷   |                                             |                 |
| 19   |                                             |                 |
|      |                                             | صور المخطوط     |
| ۲۱   | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |                 |
| 44   |                                             |                 |
| 79   | ***************************************     |                 |
| ٣١   |                                             | •               |
| ٣٢   | <u>.</u>                                    | <u> </u>        |
| ٣٣   |                                             | , ,             |
| ٣٦   |                                             |                 |
| ٣٩   |                                             |                 |
| ٤٠   |                                             |                 |
| ٤١   |                                             |                 |
| ٤٢   |                                             | <del></del>     |
| ٤٣   |                                             |                 |
| ٤٣   |                                             |                 |
| źo   |                                             | هل المغنى ملعون |

# رقم الصفحة

## العنسسوان

| ٤٩ | أقوال التابعين عن الغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥. | تحذير لبني أمية من الغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥. | من أوصاف الغناء وثماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١ | من شبهات المفتونين بالغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣ | الرد على شبهات المفتونين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥ | إباحة الشعر الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | القرآن والذكر أفضل الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78 | من أشراط الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٣ | تفسير تزيين القرآن بالأصوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70 | من المنكرات النظر إلى المردان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٦ | من أقوال التابعين عن النظرات إلى الأمرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٨ | وصية عمر بن الخطاب لابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣ | من زهد عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣ | مواعظ وحكم ألله المستسلمان المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسان المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسان المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم |
| ٧٤ | من آثار شهوة البطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٥ | خائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٧ | الفهار من الغلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

لِشيئخ الإساكِم القاضِى طَاهِرالطَّرِي (٣٤٨-٤٥) الرَّدُعَلَى مَن يُحِبُ الرَّدُانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ أَلِي لِلْمُنْ الْمُنْ أُلْمِنْ الْمُنْ ال

درَاسَة وتحقيق مِرْيُ فِي الْمِيْنِ مِرْيُ فِي الْمِيْنِ



# 

تأليف مج*دی جمالتيد* 



النصروا التقسيق والنوزيع ت : ٢٢١٥٨٧ ــــ حس . ب : ٤٧٧ رقم الإيداع ١٩٨٩ / ١٩٨١

مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية مدينة العاشر من رمضان المنطقة العمناعية ب ٢ ت : ٣٦٢٣١٣ مكتب القاهرة : مدينة نصر ١٢ ش ابن هانىء الأندلسي ت : ٢١٨١٣٧



## رسالة في بيان أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحين منهم

دسس ان از گری از می الدیمانی کسل اجاز علی دیگر او معموراته از است.

از استاج الایند او زالد کارواک علی اسمعید از کافار این این از وی و می الدی از این از ای

اندستا، و من ماد ب بدنند داند طالب و من جا هو ایستار از مناد قد و من از مناد قد و من از اند خاص و من جا هو ایستار از مناد قد و من خواستار اند ما مناد قد من خواستار اند ما خواستار اند ما خواستار اند ما خواستار اند ما خواستار اند خواستار اند خواستار خواستار